

# السّارة التبوية للسّارة المسّارة المسّا

أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافرى

المتوفى بمصر سنة ٣٩٣ مجرية

قدم لها وعلق عليها ومنبطها طَلْهُ الْمُرَالُونُ وُكِرِيْتِينَ طُلْهُ الْمُرَالُونُ وُكِرِيْتِينَ

البجزء الث بي

From The Library of Live His



حقوق الطبع محفوظة ١٩٧٥

# بنيم شرالرحن الحييم خد الصحيفة

ائتمار قريش بالرسول: قال ان إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نولوا بلدا أصابوا به أمنا وقراراً ، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم ، وأن عمر قد أسلم ، فكان هو وحزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعل الإسلام يفشو في القبائل ، اجتمعوا وانتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بي المطلب ، على أن لا ينكحوا إليهم ولا منكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا منهم ؛ فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم ، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد الدار بن قصى ـ قال ابن هشام: ويقال: التضر بن الحارث \_ فدعاً عليه وسلم ، فشل بعض أصابعه .

قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه فى شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بنى هاشم أبو لهب، عبد العزمى ابن عبد المطلب، إلى قريش، فظاهرهم.

تهكيم أبي ثهب بالرسول وما نزل فيه من القرآن: قال ابن إسحاق: وحدثني حسين ابن عبد الله: أن أبا لهب لتي هند بنت عتبة بن ربيعة ، حين فارق قومه ، وظاهر عايهم قريشا فقال: يابنت عتبة ؛ هل نصرت اللات والعزى ، وفارقت من فارقهما وظاهر عليهما ؟ قالت: نعم: فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة .

قال ابن إسحاق: و حدثت أنه كان يقول فى بعض ما يقول: يعدنى محمد أشياء لا أراها ، يزعمأنهاكاننة بعد الموت ، فماذا وضع فى يدى بعد ذلك ، ثم ينفخ فى يديه ويقول: تبتاً لمسكما ما أرى فيكما شيئاً بما يقول محمد . فأنول الله تعالى فيه ، تبت يا ا أنى لهب وتب ، .

قال ابن هشام: تبت: خسرت. والتباب: الحسران. قال حبيب بن مخدرة الحارجي: أحد بني ملال بن عامر بن صحصة:

يا طيب إنا في معشر ذهبت كسيماتهم في التبار والتبب وهذا البيت في تصيدة له . شعر أبي طالب في تظاهر قريش : قال ابن إسحاق : فلما اجتمعت على ذلك قريش ، وصنعوا فيه الذي صنعوا ، قال أبو طالب :

ألا أبلغا عنى على ذات بينا ألم تعلموا أنا وجدا محبدة وأن عليه فى العباد محبدة وأن الذى ألصقتم من كتابكم وأن الذى ألصقتم من كتابكم ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا وتستجلبوا حربا عوانا وربما فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا ولمات تبن منا ومنكم سوالف بمعترك صيق ترى كِسَسر القنا كأن مجال الحيل فى تحجراته كأن مجال الحيل فى تحجراته ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولكننا أهل الحفائظ والنبى

لؤيا وخصا من لؤى بنى كعب نبيا كوسى مخط فى أول الكنتب ولا خير بمن خصه الله بالحب لمكم كائن نحسا كراغية السقب(١) ويصبح من لم يجن ذنبا كذى الذنب أواصرنا بعد المودة والقرب أمر على من ذاقه جلب الحرب لعزاء من عض الزمان ولاكرب(١) وأيد أترت بالقساسية الشهب(١) به والنسور الطنخم يعكفن كالنشرب ١) وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولانشتكى ماقد ينوب من الشكب لذا طار أرواح السكاة من الرعب

قاقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا ، حتى جهدوا لا يصل إليهم ثبىء، إلا سراً مستخفياً به تحن أراد صاتهم من قريش .

أبو جهل يحكم الحصار على المسلمين : وقد كان أبو جهل بن هشام ـــ فيها يذكرون

<sup>(</sup>١) الرغاء : صوت الإبل؛ والسقب :ولد الناقة،والمراد به هنا ولد ناقة صالح عليه السلام -

<sup>(</sup>r) العزاء : الشدة . (٣) السوالف : صفحات الاعناق، وأترت : قطعت

والتساسية : سيوف تنسب إلى جبل يسمى قساس .

<sup>(</sup>٤) الطخم : سود الرءوس ، والشراب جماعة الشاربين .

<sup>(</sup>٥) العجرات: النواحي.

سلق حكم بن حرام بن خويلد بن أسد ، معه غلام يحمل قدما يريد به عمته خديجة بنت خويلد ، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه في الشدّعب ، فتعلق به وقال : أتذهب بالعامام إلى بني هاشم ؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكه . لجاءه أبو البخترى بن هاشم بن أسد ، فقال : مالك وله ؟ فقال : يحمل الطعام إلى بني هاشم ؛ فقال أبو البخترى : طعمام كان لعمته عنده بعث إليه فيه أفتمنعه أن يأيتها بطعامها ١ ؟ خل سبيل الرجل ؛ فأبي أبو جهل حتى فال أحدهما من صاحبه فأخذ أبو البخترى لحى بعير فضر به فشجه ، ووطئه وطأ شديداً وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك ، وهم يكرهون أن يبلغ فشجه ، ووطئه وطأ شديداً وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك ، وهم يكرهون أن يبلغ على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في في في في أحداً من الناس . على ذلك يدعو قومه ليلا ونهاراً ، وسراً وجهاراً ، منادياً بأمر الله لايتني فيه أحداً من الناس .

# ذكر مالتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى

ها دزل من القرآن في أبي لهب وامرأته: فعلت قريش حين منعه الله منها ، وقام عمه وقومه من بني هائم ، وبني المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به ، يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه ، وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم ، وفيمن نصب لعداوته منهم ، ومنهم من سمى لنا ، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار ، فكان عن سمى لنا من قريش عن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب بن عبد المطلب واهرأته أم جميل بنت حرب بن أمية ، حمالة الحطب ، وإنما سماها الله تعالى حمالة الحطب لأنها كانت \_ فيها بلغنى \_ تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يمر ، الأرل الله تعالى خياه المحلب ، وإمرأته لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وماكسب ، سيصلى نارآ ذات لهب ، وامرأته خيالة الحطب ، في جيدها حيل من مسد » .

قال الن هشام: الجيد: العنق . قال أعشى بني قيس من تعلبة :

يوم تبدى لنسا قتيلة عن جيد د أسيل تزينه الاطواق ومذا البيت في قصيده له . وجمعه: أجياد ، والمسد . شجر يدق كما يدق الكتان فتفتل منه حبال . قال النابغة المذبياني ، واسمه زياد بن عمرو بن معاوية :

مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف صريف القعو بالمدد (١)

<sup>(</sup>١) الدخيس . اللحم الكثير . والنحض . اللحم . والبازل : الناب : والصريف : الصوت والقعو : ما تدور فيه البكرة .

أم جمل اهرأة أبي لهب: قال ان إسحاق: فذكرلى: أنام جيل. حالة الحطب، حيث سمعت ما نول فيها ، وفي زوجها من القرآن ، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق ، وفي يدها فهر (١) من حجارة ، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا ترى إلا أبا بكر ، فقالت : يا أبا بكر : أين صاحبك ، فقد بلغنى أنه يهجونى ، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ، أما والله إنى لشاعرة ، ثم قالت :

### 

ثم انصرفت ، فقال أبو بكر : يارسول الله أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتني ؛ لقد أخذ الله ببصرها عني .

قال ابن هشام : قولها , ودينه قلينا ، عن غير ابن إسحاق .

قال إن إسحاق: وكانت قريش إنماتسمى وسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما، ثم يسبونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون لما صرف الله عنى من أذى قريش، يسبون مذمما، وأنا محمد .

إيداء أهية بن خلف للرسول: وأمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، كان إذا وأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه وبلزه ، فأنزل الله تعالى فيه: . ويل لكل همزة لمزة ، الذي جمع مالا وعد ده . يحسب أن ماله أخلده . كلا لينبدُن في الحسطمة . وما أدراك ما الحسطمة ، نار الله الموقدة التي تطلع على الافندة . إنها عليهم مؤصدة . في جمد ممددة ، .

قال ابن هشام : الهمزة ; الذي يشتم الرجل علانية ، ويكسر عينيه عليه ، ويغمز به ، قال حسانُ بن ثابت :

همزتك فاختُ ضعت لذل نفس بقافية تأجج كالشواظ(٢) وهذا البيت فى قصيدة له . وجمعه : همزات . واللمزة : الذى يعيب الناس سراً ويؤذيهم.

<sup>(</sup>١) الفهر . حجر يملًا الكف . (٢) التأجيج : التوقد . .

خَالَ وَوْبَهُ بِنَ الصَّجَاجِ :

فی ظل عصری باطلی ولمزی

ومذا البيت في أرجوزة له ، وجمعه : لمزات .

إيدا، العاص فلرسول: قال ان إسحاق: والعاص بن وائل السهدى ، كان خباب ابن الارت، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قينا بمكة يجمل السيرف ، وكان قد باع حن العاص بن وائل سيوفا علمها له حتى كان له مال ، فجاءه يتقاضاه فقال له يلخب اب اليس يرجم عد صاحبكم هذا الذى أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب، أبو فضة ، أوثياب أو خدم ! قال خباب: بلى . قال: فأنظرني إلى يوم القيامة ياخباب حتى أرجع إلى تلك المعار فأقضيك هناك حقك ، فوالله لا تكون أنت وأصحابك ياخباب آثر عند الله منى ، ولا أعظم حظاً في ذلك؛ فأنول الله تعالى فيه: وأفرأ يت الذي كفر بآياتنا وقال لا توتين ما لا وولداً ، أطلع الفيب ، إلى قوله تعالى فيه: وفرثه ما يقول ، ويأتينا فرداً » .

ایدا؛ أبی جهل الرسول: ولتی أبو جهل بن هشام رسول الله صلی الله علیه وسلم منها بلغنی ـ فقال له: والله یامحمد، لتترکن سب آلمتنا، أو لذ بن إلهك الذي تعبد. فأنول الله تعالى فيه: دولاتسبرا الذين يدعون من دون الله فيسبرا الله تحدواً بغير علم ، فذكر لى أن رسول الله عليه وسلم كف عن سب آلمتهم، وجعل يدعوهم إلى الله .

ابدا النصر المرسول: والنصر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار ان قمى، كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلسا، فدعا فيه إلى الله تعالى و تلا فيه القرآن وحذر قريشا ما أصاب الآمم الحالية، خانه في بجلسه إذقام، فحدتهم عن رستم السنديد، وعن اسفنديار، وملوك فارس، ثم يقول والله ما مجد بأحسن حديثا مى، وما حديثه إلاأ ساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها ، فأنزل الله فيه: «وقالوا أساطير الأولين اكتتبافهي معمل عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض ، إنه كان غفوراً رحياً ، ومزل فيه : «ويل لكل افاك أنهم يسمع ويزل فيه : «ويل لكل افاك أنهم يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكراً كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقراً ، مبشره بعناب أليم ه .

قال أن هشام : الأفاك : الكذاب . وفي كتاب أنه تعالى : . ألا إنهم من إفكهم ليقولون وله أنه وأنهم لكأذبون . .

### وقال رؤية:

### ما لامرى أفاك قولا إفكا

وهذا البيت في أرجوزة له:

قال ان اسحاق: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما - فيها بلغى - مع الوليد من المغيرة في المسجد، فجاء النضر من الحارث حتى جلس معهم في المجلس، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتسكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر من الحارث، فكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألحمه ثم تلا عليه وعليهم: وإنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون ، لوكان هؤلاء آلحة ما وردوها ، وكل فيها خالدون ، لمم فيها زفير ، وهم فيها لا يسمعون ، .

قال ان هشام : حصب جهم : كل ما أوقدت به . قال أبو ذؤيب الهذلى ، واسمه خويلا. أن خالد:

فأطنى و لا توقد و لاتلك عصباً لنار العداة أن تطير شداتها وهذا البيت في أبيات له . ويروى ، ولاتك محضأ ، . قال الشاعر :

حضأت له نارى فأبصر ضوءها وماكان لولاحضأة الناريهتدى

ابن الزبعرى وما قبل فيه: قال ان اسحاق: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وأقبل عبد الله من الزبعرى السهمى حتى جاس ، فقال الوليد من المغيرة لعبد الله من الزبعرى: واقد ما قام النخير من الحارث لامن عبد المطلب آنفا وما قعد ، وقد زعم محمد أنا وما نعيد من آلحتنا هذه حصب جمم ؛ فقال عبد الله من الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصيصته ، فسلوا محمدا : أكل ما يعبد من دون الله في جهم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائحة ، واليهود تعبد عزيرا ، والنصارى تعبد عيسى من مريم عليهما السلام ؛ فعجب الوليد ، ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله من الزبعرى ، ورأوا أنه قد احتج وخاصم . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده ، إنهم إنما يعبدون الشياطين ، ومن أمرتهم بعبادته »... فأرل الله تعالى عليه في ذلك . وإن الذين سبقت لهم منا الحسى ، أولئك عنها مبعدون ، لا يسمعون فأرل الله تعالى عليه في ذلك . وإن الذين سبقت لهم منا الحسى ، أولئك عنها مبعدون ، لا يسمعون في ما اشتهت أنفسهم خالدون ، . أى عيسى من مريم ، وعزيرا ، ومن تعبدوا من عبده والرهبان الذين مضوا على طاعة الله ، فاتخذهم من يعبدهم من أهل المخلالة أربابا من دون الله .

ونـ زل فيما يذكرون ، أنهم يعبدون الملائكة ، وأنها بنات الله : « وقالوا اتخذ الرحمزيه ولداً سبحانه ، بل عباد مكرمون - لا يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون ، . . . إلى قوله : « ومن يقل منهم إنى إله من دونه ، فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزى الظالمين ، .

ونزل فــــيا ذكر من آمر عيسى بن مريم أنه يعبد من دون الله ، وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته : و ولما 'ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ، : أى يصدون عن أمرك بذلك من قولهم .

ثم ذكر عيسى بن مريم فقال: « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ، وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ولو نشاء لجملنا منكم ملائكة فى الارض يخائفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، : أى ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى، وإبراء الاسقام، فكنى به دليلا على علم الساعة، يقول: « فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، .

الاخنس وما أنزل فهه: والاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقنى ، حليف بنى زهرة ، وكان من أشراف القوم وبمن يُستمع منه ، فسكان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسرد عليه ؛ فأنزل الله تعالى : «ولا تطع كل حلاف مهين ، همّّاز مشاء بنديم ، . . . الى قوله تعالى : « زنيم ، ولم يقل : « زنيم ، لعيب فى نسبه ، لأن الله لا يعيب أحداً بنسب ، ولكنه حقق بدلك نعته ليعرف ، والزنيم : العديد (۱) للقوم ، وقد قال الخطيم التميمى فيه الجاهلة :

### زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع

الوليد وما أنزل فَبه: والوليد بن المغيرة ، قال: أينزل على محمد وأترك وأناكبيرقريش وسيدها اويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقني سيد ثقيف ، ونحن عظيم القريتين! فأنزل الله تعالى فيه ، فيما بلغنى: « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، ... إلى قوله تعالى: « مما يجمعون » ...

أبى بن خلف وعقبة بن أبى معيط ، وما أنزل فيهما : وأبى بن خلف بن وهب بن. حذافة بن جمح ، وعقبة بن أبى معيط ، وكانا متصافيين ، حسنا ما بينهما . فـكان عقبة قدجلس.

<sup>(</sup>١) العديد من يعد فى القوم وهو ليس منهم وهو المدعى ، فعيل بمعنى مفغول .

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ، فبلغ ذلك أبيا ، فأتى عقبه فقالى : ألم يبلغنى أفك الماست محمداً وسمعت منه ، قال وجهى من وجهك حرام أن أكلمك ـــ واستغلظ من اليمين ـــ ان أنت جلست إليه أو سمعت منه ، أو لم تأته فتتفل فى وجهه ، ففعل ذلك عدو الله عقبه بن ألى معيط لعنه الله . فأنزل الله تعالى فيهما : « ويوم يعض الظالم على يديه التحول باليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ، . . . إلى قوله تعالى : « للإنسان خذولا » .

ومشى أن بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد أرغت فقال: يامحمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم (١) ، ثم فته بيده ، ثم نفخه في ألريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، أنا أقول ذلك ، يبعثه الله وإياك صلى الله عليه وسلم: نعم ، أنا أقول ذلك ، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ، ثم يدخلك الله النار . فأنول الله تعالى فيه : م وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال : من محيى العظام وهى رميم ، قل يحيبها الذي أنشأها أول من وهو بكل خلق عليم ، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً ، فإذا أنتم منه توقدون ، أ.

تتورة (الكافرون) وسبب نزولها: واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف بالكعبة ـ فيما بلغنى ـ الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، والعاص بن وائل السهمى، وكانوا ذوى أسنان فى قرمهم، فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت فى الامر، فإن كان الذى تعبد خيرا مما نعبد، كنت قد أخذت بحظك منه معبد، كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا بما تعبد ،كنت قد أخذت بحظك منه . فأنزل الله تعالى فيهما: «قل يأيها المكافرون، لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عامدون ما أعبد، ولا أنا عامد ما عبدتم . ولا أنتم عامدون ما أعبد لكم دينكم ولى دين ، أى إن كنتم لا تعبدون الله ، إلا أن أعبد ما تعبدون ، فلا حاجة لى بذلك منكم لكم يدينكم جميعاً ، ولى دينى .

أبو حهل وما نزل فيه: وأبو جهل بن هشام ، لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم تخريفاً بها لهم قال : يا معشر قريش ، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخرفكم بها محمد ؟ فالوا : لا ؛ قال : عجوة يثرب بالزبد ، والله لئن استمكنا منها لنترقنها (١) تزقما . فأنزل الله تعالى فيه : د إن شجرة الزقوم ، طعام الاثيم ، كالمهل يغلى في البطون كغلى الحيم ، : أي ليس كما يقول .

<sup>(</sup>١) أرم: بلي .

<sup>(</sup>٢) تزقم: ابتلع .

تصبر الفظ الهل : قال ان هشام المهل : كل شيء أذبته ، من نحاس أو رصاصأوما أشبه ذلك فيها أخرى أبو عبيدة .

وبلغنا عن الحسن البصرى أنه قال : كان عبد الله بن مسعود واليا لعمر بن الحطاب على بيت مال الكوفة ، وأنه أمر يوماً بفضة فأذيبت ، فجعلت تلون ألواناً ، فقال : هل بالباب من أحد؟ قالوا : نعم ؛ قال : فأدخلوهم ، فأدخلوا فقال : إن أدنى ما أنتم رامون شها بالمهل لحذا . وقال الشاعر :

يسقيه ربى حميم المهل يجرعه يشوى الوجوه فهو في بطنه صهر ويقال: إن المهل: صديد الجسد .

وقال عبد الله بن الزبير الاسدى :

فن عاش منهم عاش عبدا وإن يمت فق النار يسق مهلها وصديدهـــــا وهذا البيت في قصيدة له .

بلغنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما 'حضر أمر بثوبين لبيسين 'يغسلان فيكفن فيهما ، فقالت عائشة : قد أغناك الله ياأبت عنهما ، فاشترى كفنا ، فقال : إنما هى ساعة حتى يصير إلى المهل ، قال الشاعر .

شاب بالماء منه مهلا كريها ثم عل المتون بعد النَّه بال(١)

قال ابن إسحاق : فأنزل الله تعالى فيه : « والشجرة الملعونة فى القرآن ، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً » .

ابن أم مكتوم والوليد وسورة عبس: ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وقد طمع فى إسلامه، فبينا مو فى ذلك، أذ مر به ابن أم مكتوم الاعمى، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يستقرئه القرآن، فشق ذلك منه على رسول الله

<sup>(</sup>١) شاب : خلط. والعلل : الشرب بعد الشرب ، والمتون : الظهور ، والنهال : جمع نهل ، موهو الشرب الاول .

ملى المته عليه وسلم حتى أضجره ، وذلك أنه شغله عماكان فيه من أمر الوليد ، وما طمع فيه من إسلامه . الما أكثر عليه انصرف عنه عابساً وتركه . فأنزل الله تعالى فيه ، عبس وتولى أن حامه الاعمى ، . إلى قوله تعالى : ، في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، أى إنما بعثتك بشير آ ونذيراً ، لم أخص بك أحد ، فلا تمنعه عن ابتاؤه ، ولا تتصدين به لمن لا يريده .

قال ابن هشام : ابن أم مكتوم ، أحداً بني عامر بن لؤى ، واسمه عَبْد الله ، ويقال : عمرو

# العائدون من أرض الحبشة

قال ان إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين خرجوا إلى أرض المحيئة ، إسلام أهل مكة ، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك ، حتى إذا دنوا من مكة ، بلغهم أن ماكا فوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا ، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أومستخفيا.

فكان بمن قدم عليه مكة منهم ، فأقام بهاحتى هاجر إلى المدينة ، فشهد معه بدراً ومن حبس عنه حتى فأته بدر وغيره ، ومن مات بمكة منهم من بنى عبد شمس بن عبد مناف بن قصى : عبات بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن شمس معه أمرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وأمرأته سهلة بنت سهيل .

و من حلفائهم : عبد الله بن جحش بن رئاب .

و من بني نوال بن عبد مناف : عتبة بن غزوان ، حليف لهم ، من قيس عيلان .

و من بنى أسد بن عبد العرى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ؛ وسرُو يبط بن سعد. ابن حرملة .

و من بنی عبد بن قصی : مطلیب بن عمیر بن و هب بن عبد .

و من بنى زهرة بن كلاب : عبد ألر حن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بنزهرة. والمقداد بن عمرو ، حليف لهم .

ومن بنى مخزوم بن يقظة : أبو سلمة بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، معه امرأته أم سلمة بنت أنى أمية بن المغيرة ؛ وشماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرى ابن عامر بن مخزوم، وسلمة بن هشام بن المغيرة، حبسه عمه بمكة ، فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والحددة ، وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة ، هاجر معه إلى ألمدينة ، ولحق به أخواه الامه : أبو جهل بن هشام ، والحارث بن هشام ، فرجعا به إلى مكة فحبساه بها حتى مضى بدر وأحد والمحتدة .

ومن حلفائهم . عمار بن ياسر ، يشك فيه أكان خرج إلى الحبشة أم لا؟ ومعتب بن عوف أن غامر من خزاعة .

ومن بى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب . عُمَان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة ابن جمح . وا بنه السائب بن عثمان ؛ وقدامة بن مظعون ، وعبد الله بن مظعون .

ومن بنى سهم بن عمرو بن مصحبيص بن كعب. خسيس بن حدافة بن قيس بن عدى ، وهشام ابن العاص بن وائل ، حبس بمكة بعدهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى قدم بعد مدر وأحد وألحندق .

ومن بى عدى بن كعب . عامر بن ربيعة ، حليف لهم ، معه امرأته لبلى بنت أبى حثمة ابن حذافة بن غانم .

ومن بى عامر بن لؤى . عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبى قيس . وعبد الله بن سهيل أبن عمرو ، وكان حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة ، حتى كان يوم بدر ، فانحاز من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معه بدرا ؛ وأبوسبرة ابن أبى رُهم بن عبد العزى ، معه امرأته أم كاثوم بنت سهيل بن عمرو ؛ والسكران بن عمرو ابن عبد شمس ، معه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس ، مات بمكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته سودة بنت زمعة .

ومن حلفائهم . سعد بن خولة .

ومن بنى الخارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح ، وهو عام بن عبدالله بن الجراح ؛ وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد ؛ وسهيل بن بيضاه ، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال ،

فجميع من قــــدم عليه مكة من أصحابه من أرض الجبشة ثلاثة وثلاثون رجلا.

فكان من دخل منهم بجوار، فيمن سمى لنا: عثمان بن مظمون بن حبيب الجمعى، دخل بجوار من الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة بن عبد الاسد بن ملال بن عبد الله بن عمر بن عزوم، دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب وكان عاله. وأم أبي سلمة: برة بفت عبد المطلب.

# عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد

قال ابن إسحاق: فأما عثمان بن مظمون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثنی عمن حدثه عن عثمان ، قال : لما رأی عثمان بن مظمون مافیه أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من البلاء ، و هو یغدو و بروح فی أمان من الولید بن المغیرة ، قال ؛ والله إن غدوی و رواحی آمنا بجوار رجل من أهل الشرك ، وأصحابی وأهل دینی یلقون من البلاء والاذی فی الله مالا یصیبنی ، لنقص کبیر فی نفسی . فشی إلی الولید بن المغیرة ، فقال له : يا أبا عبد شمس ، وفت ذمتك ، قد رددت إليك جوارك ؛ فقال له : يابن أخی لعله آذاك أحد من قومی ؟ قال : لا ، ولكنی أرضی بجوار الله ، ولا أرید أن أستجیر بغیره ؟ قال : فا فطلق إلی المسجد ، فاردد علی جواری علانیة كما أجرتك علانیة . قال : فا فطلقا فحرجا حتی و فیا كریم الجوار ، ولكنی قد أحببت أن لا أستجیر بغیر الله ، فقد رددت علیه جواره ؛ ثم وفیا كریم الجوار ، ولكنی قد أحببت أن لا أستجیر بغیر الله ، فقد رددت علیه جواره ؛ ثم انصرف عثمان ، ولبید من ربیعة بن مالك بن جعفر بن كلاب فی مجلس من قریش ینشده ، الحل معهم عثمان ، فقال لید :

ألا كل شيء ماخلا الله باطل

قال عثمان: صدقت. قال لبيد:

### وكل نعم لا محالة زائل

قال عثمان: كذبت ، نعيم الجنسة لا يزول . قال لبيد بن ربيعة : يامعشر قريش ، والله ماكان يؤذّى جليسكم ، فتى حدث هذا فيسكم ؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه فى سفهاء معه ، قد فارقوا ديننا ، فلا تجدن فى نفسك من قوله ؛ فرد عليه عثمان حتى شرى (١) أمرهما ، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخصرها والوليد بن المغيرة قريب يرى مابلغ من عثمان ، فقال: أما والله يا بن أخى كانت عينك عما أصابها لغنية ، لقد كنت فى ذمة منيعة ، قال : يقول عثمان يلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها فى الله ، وإنى لني جوار من هو

<sup>(</sup>۱) شرى ؛ كثر وزاد .

أعر منك وأقدر يا أبا عبد شمس ؛ فقال له الوليد : هلم يابن أخى ، إن شئت فعد إلى جوارك ؛ فقـال : لا .

أبو سلة في جوار أمي طالب ، قال ابن إصاق : وأما أبو سلة بن عبد الاسد ، لحد ثنى أبى السحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى سلمة أنه حدثه : أن أبا سلمة لما استجار بأبى طالب ، فشى إليه رجال من بنى مخزوم ، فقالوا : يا أبا طالب ، لقد منعت منا ابن أخيك محدا ، فالك ولصاحبنا تمنعه منسا ؟ قال : إنه استجار بى ، وهو ابن أختى ، وإن أنا لم أمنع ابن أخى ؛ فقام أبو لهب فقال : يا معشر قريش ، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ، ما تزالون تتواثبون عليه فى جواره من بين قومه ، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه فى كل ما قام فيه ، حتى يبلغ ما أراد . قال : فقالوا : بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة ، وكان لهم وليا و ناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأ يقدوا على ذلك . فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول ، ورجا أن يقوم معه فى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقاله أبو طالب يحرض أبا لهب على نصرته و نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وإن امرءاً أبو عتابية عشده أقول له ، وأين منده نصيحتى ولا تقبل الدهر ما عشت مخطة وول سبيل العجز غديرك منهم وحارب فإن الحرب نقصف وما ترى وكيف ولم يجندوا عليك عظيمة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا بغريقهم من بعد ود وألفة كذبتم وبيت الله نبرى محمداً

لن روضة ما إن يسام الظالما أبا معتب ثبت سوادك قائما (ا) تأسب بها إما هبطت المواريما فإنك لم تخلق على العجز الازما أخا الحرب ويعطى الحسف حتى يسالما ولم يخت ذلوك غائما أو مفارما وتيدا وغزوما عقوقا ومأثما جماعتما كيما يشالوا المحارما ولما تروا يوما لدى الشدم قائما

قال ابن هشام: ننزى: نساب. قال ابن هشام: وبقى منها بيت تركناه.

<sup>(</sup>١) سوادك: شخصك.

# دخول أبى بكر فى جوار ابن الداغية ثم رده عليه

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، كما حدثنى محمد بن مسلم الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنهما ، حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الآذى ، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له ، فحرج أبو بكر مهاجراً ، حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين ، لقيه ابن الدغنة ، أخو بنى عبد مناة بن كنانة ، وهو يومئذ سيد الاحابيش .

قال ابن إسحاق : والاحابيش : بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، والهون بن خريمة ابن مدركة ، وبنو المصطلق من خزاعة .

قال ان هشام : تحالفوا جميعاً ، فسموا الاحابيش للحلف .

ويقال: ان الدُّغينة .

قال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقال أبن الدغنة : أبن يا أبابكر ؟ قال : أخرجنى قومى وآذونى ، وضيقوا على ؟ قال : ولم ؟ فوالله إنك لتزين العشيرة ، وتعين على النوائب ، وتفعل المعروف ، وتكسب المعدوم (١) ، ارجع فأنت فى جوارى . فرجع معه ، حتى إذا دخل مكة ، قام ابن الدغنة فقال : يامعشر قريش ، فأنت فى جوارى أبى قحاقة ، فلا يعرض له أحد إلا مخير . قالت : فكفوا عنه .

قالت: وكان لآن بكر مسجد عند باب داره فى بنى جمح ، فكان يصلى فيه ، وكان رجلا رقيقا ، إذا قرأ القرآن استبكى. قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء، يعجبون لما يرثون من هيئته . قالت: فشى رجال من قريش إلى ان الدغنة ، فقالوا: يان الدغنة ، إنك تجر هذا الرجل ليؤذينا ا إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكى ، وكانت له هيئة ونحو ، فحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ، فأنه فره أن يدخل بيته فليصنع فيه ماشاء . قالت : فشى ان الدغنة إليه ، فقال له: يا أبا بكر ، إنى لم أجرك لتؤذى قومك ، ماشاء . قالت : فشى ان الدغنة إليه ، فقال له: يا أبا بكر ، انى لم أجرك لتؤذى قومك ، إنهم قد كرهوا مكانك الذى أنت فيه وتأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك، فاصنع فيه ما أحببت قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى بحوار الله؟ قال فاردد على جوارى، قال : قد ردد ته عليك

<sup>(</sup>۱) أى تكسب غيرك ماهو معدوم عنده .

قالت : فقام ابن الدغنة ، فقال : يامعشر قريش ، إن بن أبي قحافة قد رد على جوارى فشأ نكم صاحبكم .

قال ان إسحاق: وحدثمي عبد الرحن بن التاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، قال: لقيه سفيه من سفهاء قريش، وهو عامد إلى الكعبة، فحنا على رأسه ترابا. قال: فمر بأبى بكر الوليد بن المغيرة، أو العاص بن وائل. قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ فال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: أى رب، ما أحلمك الى رب، ما أحلمك الى رب، ما أحلمك الى رب، ما أحلمك الى وب، ما أحلمك الى رب، ما أحلى رب، ما أحلى رب، ما أحلمك الى رب، ما أحلمك الى رب، ما أحلى رب، ما أبر رب، ما أبر

### حديث نقض الصحيفة

قال ان إسحاق: وبنو هاشم وبنو المطلب فى منولهم الذى تعاقدت فيه قريش هايهم فى الصحيفة التى كتبوها، ثم إنه قام فى نتن تك الصحيفة التى تـكا نبت فيها قريش على بنى هاشم وبنى المطلب نفر من قريش، ولم يُسبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمروبن ربيعة بن الحارث البن حبيب بن نصر بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن التى ، وذلك أنه كان ابن أخى نصلة ابن هاشم بن عبد مناف الأمه، فمكان هشام لبنى هاشم واصلا، وكان ذا شرف فى قومه ، فكان سفا بلغنى سسباتى بالبعير ، وبنو هاشم وبنو المطلب فى الشعب ليلا، قد أوقره طعاما حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ، ثم ضرب على جنبه ، فيدخل الشعب عليم ثم يأتى به قد أوقره برا أو برا ، فيفعل به مثل ذلك .

قال ان إسحاق: ثم إنه مثى إلى زهير ن أبى أمية ن المغيرة ن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت أمه عائدكة بنت عبد المطلب ، فقال: يأزهير ، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس النياب، وتذكح النساء، وأخراك حيث قد علمت ، لا يباعون ولا يبتاع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ؟ أما إنى أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبى الحسكم بن هشام ، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ، ما أجابك إليه أبدا ، قال: ويحك يا هشام ، فاذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد ، والله لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها ، قال: قد وجدت رجلا قال: فن هو ؟ قال: أنا ، قال له زهير: أبغنا رجلا ثالثاً .

فذهب إلى ألمطعم بن عدى ، فقال له : يامطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذاك موافق لقريش فيه ! أما والله لأن أمكنتموهم من هذه لتجديهم إليها (٢ ــ السيرة النبوية ، ج٢)

منكم سراعا، قال ويحك 1 فاذا أصنع ؟ إنها أنا رجل واحد ، قال : قد وجدت ثانيا به قال : من هو ؟ قال : زهير قال : من هو ؟ قال : زهير ابن أن أبنا رابعا .

فذهب إلى البَخترى بن هشام ، فقالله نحواً بما قال للطعم بن عدى ، فقال : وهل من أحد يعين على هذا ؟ قال : نعم ، قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية ، والمطعم بن عدى ، وأنا معك ، قال أبغنا خامسا .

فذهب إلى زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد ، فكلمه ، وذكر له قرابتهم وحقهم ، فقال له : وهل على هذا الامر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال : نعم ؛ ثم سمى له القوم .

فات مدواخطتهم الحجون (۱) ليلا بأعلى مكة ، فاجتمعوا هنالك. فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام فى الصحيفة حتى ينقضوها ، وقال زهير : أنا أبدؤكم ، فأكون أول من يتكلم . فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وغدا زهير بن أبى أمية عليه حلة ، فطاف بالبيت سبعا ، ثم أقبل على الناس فقال : يا أهدل مكة ، أنأكل الطعام ونلبس النياب ، وبنو ها شم هلكى لا يباع ولا يبتاع منهم ، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة .

قال أبو جهل : وكان فى ناحية المسجد : كذبت والله لانشق ، قال زمعة بن الاسود : أنت والله أكذب ، مارضينا كتابها حيث كتبت ، قال أبو البخترى . صدق زمعة ، لابرضى ماكتب فيها ، ولا نقر به ، قال المطعم بن عدى : صدقتها وكذب من قال غير ذلك ، نسرا إلى الله منها ، ومماكتب فيها ، قال هشام بن عمرو نحوا من ذلك . فقال أبو جهل : هذا أمر قدم على ، شوور فيه بغير هذا المكان . وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد ، فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها ، فوجد الارضة قد أكلتها ، إلا ، باسمك اللهم . .

وكان كاتب الصحيفة منصور (٢) بن عكرمة . نشلت يده فيما يزعمون .

<sup>(</sup>١) الخطم : المقدمة . والحجون : موضع بأعلى مكة .

<sup>(</sup>۲) والنساب من قریش فی کاتب الصحیفة هو : بغیض بن عامر بن هاشم بن عبد الدار به والقول الثانی : أنه منصور بن عبد شرحبیل بن هاشم من بنی عبد الدار أیضا ـــ انظر الروض الابف ج۲ ص ۱۲۷٠

قال ان دشام : وذكر بعض أدل العلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بي طالب ياعم، إن ربي الله قد ساط الارضة على صحيفة قريش، نلم تدع فيها اسما هو لله إلاأ تُبتته فيها، ونفْت، منه الْظلم والقطيمة والبهتان ، نقال : أربك أخبرك مهذاً ؟ قال : نعم ، قال : فوالله ما يدخل عليك أحد ، ثم خرج إلى قريش ، نقال : يامعشر قريش ، إن ان أخى أخبرنى بكذا وكذا ، فهلم صحيفتكم ، فإن كان كما قال ان أخى فانتهواعن قطيعتنا، والزُّلوا عما فيها ، وإن يكن كاذبا دفعت إليكم ان أخى . نقال القوم : رضينا . فتعاتدوا على ذلك . ثم نظروا . فإذا همه كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فزادهم ذلك شرآ . فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ماصنعوا(١) .

قال إبن إسحاق : فلما مزقت الصحيفة وبعال مافيها . قال أبو طالب ، فيهاكان من أممه أولئك النفر الذين قاموا في نقضها يمدحهم :

ألا هل أتى بحر"ينا صنع ُ ربنـا على نأيهم والله بالناس أرود(٣ وأن كل ما لم يرضه الله مفســد تراوحها إفك وسيسحر بجمع ولم مياف سحر آخر الدهر يصمد فطائرها في رأســنها يتردد (٣٣ ليقطع منها ساعد ومقلد(١٧ فرائصهم من خشية الشر "يُرعد أيستهم فيهم عند ذاك وينجد (٥٠ لها رحدج سهم وقوس ومرهد(۲۱ فعزتنــا في بطن مكة أتله

فيخبرهم أن الصـــحيفة مزقت تداعی لها من لیس فیها بقرقر وكانت كفاء رقعـــة بأثيمة ويظعن أهل المكتين فيهربوا ويترك سحرات يقلب أمره وتصمد بين الاخشــــبين كتابة فن ينش من حطّمار مكة عزه

<sup>(</sup>١) ويذكر في الصحيح ما أصاب للسلمين من الجهد حتى إنهم كانوا يأكلون ورق السمر والجَلُودُ اليابسة وكل ما تصلُّ إليه أيديهم أى ثيءكان .

<sup>(</sup>٢) محريناً : يعنى الذين بأرض الحبشة نسهم إلى البحر لركوبهم إياء . والأرود: الأرفق.

<sup>(</sup>٤) المقلد : العنق (٣) القرقر: الذليل

<sup>(</sup>٦) الحدج الحل . والمرهد : الناعم أي السيفسه

<sup>(</sup>ه) الحراث المسكتسب الناعم بالري من الدماء ۾

نشأنا بها والنباس فيها قلائل فلم ننفكك لزداد خيراً ونحمد جرى" على مجملي الخطوب كأنه من الأكرمين من لؤى من غالب ويبنى لابناء العشــــيرة صالحا ألظ بهذا الصلح كل مبرأ قضوًا ماقضوا في ليلهم ثم أصبحوا هم رجعوا سهل بن بیضاء راضیا و سُر أبو بکر بها و محسد متى مشرك الأقوام في جل أمرنا وكنا قديما قبــــلها نـُــتودد وكنا قديمــــا لانقر ظلامة فيالقصى هل لمكم في نفوسكم وهل لمكم فيما يجيء به غـــد فإنى وإياكم كا قال قائل

ونطعم حتى يترك الناس فضلهم إذا جعلت أيدى المفيضين ترعد(١١ جزی الله رهطا بالحجون تنابعوا علی ملا یهدی لحزم ویرشد قُـُمُوداً لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة بل هم أعز وأبحــــد(٢) أعان عايها كل صقر كأنه إذا مامشي في رفرف الدرع أحرد(١٠) شهاب بکنی قابس یتوقد(۱۱) إذا سم خسفا وجهه يترمد طويل النُّجاد خارج نصف ساقه على وجهه يستى الغام ويسعد عظم الرماد سيد وان سيد يحُمُن على مقرَى الضيوف ويحشد عظيم اللواء أمره ثم يحمد (٠) على مهل وسائر الناس رُ"قِد وندرك ما شئنا ولا نتشدد لديك البيان لو تمكلمت أسود(١٦

<sup>ً (</sup>١) المفيضون : الضاربون بقداح الميسر .

<sup>(</sup>٢) المقاولة: الملوك

<sup>(</sup>٣) رفرف الدرع : مافضل منه . والاحرد بطيء للشي لثقل ماعليه من لباس الحرب .

<sup>(</sup>٤) الجلى: الأمر العظيم (٥) ألظ: ألح.

المقالة فذهبت مثلاً . روض ١٢٩/٢.

وقال حسان بن ثابت : يبكى المطعم بن عدى حين مات ، ويذكر قيامه فى نقضالصحيفة :

أياعين فابكى سيد القوم واسفحى للدمع وإن أنزفته فاسكبي الدما أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لي مُمرِــــل وأحرما فلو سئلت عنه معـٰد" بأسرها وقحطان أو باقى بقية مجرهما فيا تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظما

وبكى عظم المشعرين كليهما على الناس معروفا له ماتـكلما فلو كان مجدُّ يخلد الدهر وأحداً من الناس ، أبتى مجده اليوم مطعما لقبالوا هو الموفى بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذبمــا(١) وآكى إذا يأبى وألين شـــيمة وأنوم عن جار إذا الليل أظلما

قال ابن هشام : قوله , كايهما ، عن غير ان إسحاق :

قال ابن هشام : وأما قوله : « أجرت رسول الله منهم » ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنصرف عن أهل الطائف، ولم يجيبوه إلى مادعاهم إليه، من تصديقه ونصرته، صار إلى حراء، ثم بعث إلى الاخنس بن شريق ليجيره ، فقال : أنا حليف ، والحليف لايجير . فبعث إلى سهيل بن عمرو ، فقال : إن بني عامر لا تجير على بني كعب . فبعث إلى المطعم بن عدى فأجابه إلى ذلك ، ثم تسلح المطعم وأدل بيته ، وخرجوا حتى أتوا المسجد ، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطاف بالبيت وصلى. عنده ، ثم انصرف إلى منزله . فذلك الذي يمني حسان من ثابت .

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضا : يمدح هشام بن عمرو لقيامه في الصحيفة : هل يوفين بنو أميــة ذمة عقداً كا أوفى جوار هشام من معشر لايغدرون بجارهم للحارث بن مُحبِّديب بن مُسخام وكان هشأم أحد سحام .

قال ابن هشام : ويقال : سخام

<sup>(</sup>١) ألحفرة: العهد.

# إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على مايرى من قومه ، يبذل لهم النصيحة ، ويدعوهم إلى النجاة ما هم فيه . وجملت قريش ، حين منعه الله منهم ، يحذرونه الناس ومن قدم عايهم من العرب .

وكان الطفيل بن عمرو الدوسى يحدث: أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فشى إليه رجال من قريش ، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعراً لبيبا ، فقالوا له: يا طفيل ، فينك قدمت بلادنا ، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا (١) ، وقد فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه ، وبين الرجل وبين أخيه ، وبين ألرجل وبين ذوجته ، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا ، فلا تدكلمنه ولا تسمعن منه شيئا .

قال: فوالله ما زالوا بى حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكله ، حتى حشوت في أذنى حين غدوت إلى المسجد كرسفا (٢) فرقا من أن يبلغى شىء من قوله ، وأنا لا أريد أن أسمعه . قال: فغدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى عند الكعبة . قال: فقمت منه قريبا ، فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله . قال: فسمعت كلاما حسنا . قال: فقلت فى نفسى : والمسكل أمى ، والله إنى لرجل لبيب شاعر ما يخنى على الحسن من التهيح ، فا يمنعنى أن أسمع من هذا الرجسل ما يقول ! فإن كان الذى يأتى به حسنا قبلته ، وإن كان قسحا تركته .

قال : فمكنت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته ، حتى إذا دخل ميته دخلت عليه ، فقلت : يا محمد ، إن قومك قد قالوا لى كذا وكذا ، للذى قالوا ، فوالله

<sup>(</sup>١) أعضل: اشتد أمره.

<sup>(</sup>٢) الكرسف: القطن.

ما برحوا يخوفونى أمرك حتى سددت أذنى بكرسف لئلا أسمح قولك ، ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك ، فسمعته قولا حسنا ، فاعرض على أمرك . قال : فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ، وتلا على القرآن ، فلا والله ماسمعت قولا قط أحس منه ، ولا أمراً أعدل منه . قال : فأسلت وشهدت شهادة الحق ، وقات : يا نبى الله ، إلى امرؤ مطاع فى قومى وأنا راجع إليهم ، وداعيهم إلى الإسلام ، فادع الله أن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فيا أدعرهم إليه فقال : اللهم اجعل له آية .

قال: فخرجت إلى قومى، حتى إذا كنت بثنية (١) تطلعنى على الحاضر (٢) وقع نور بين عبى مثل المصباح؛ فقلت : اللهم فى غير وجهى، إنى أخشى أن يظنوا أنها ممئلة وقعت فى وجهى لفراقى دينهم . قال : فتحول فوقع فى رأس سوطى . قال : فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعالى ، وأنا أهبط إليهم من الثعية ، قال : حتى جشتهم فأصبحت فيهم .

إسلام والد الطاءبل وزوجة: قال: فلما برلت أتاني أبى ، وكان شيخا كبيرا ، قال: فقلت : إليك عنى يا أبت ، فلست منك ولست منى ؛ قال : ولم يا بنى ؟ قال : قلت : أسلس وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم ؛ قال : أى بنى ، فدينى دينه ؛ قال : فقلت : فاذهب فاغتسل وطهر ثميا به . فاغتسل وطهر ثميا به . قال : ثم جاء فعرضت عليه الإسلام ، فأسلم .

قال: ثم أتنى صاحبتى ، فقلت : إليك عنى ، فلست منك ولست منى ؛ قالت : لم ؟ بأبى أنت وأمى ؛ قال : قلت : قد فرق بينى وبينك الإسلام ، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم ؛ قالت : فدينى دينك ؛ قال : قلت : فاذهبى إلى حنا ذى الشرى ــ قال ابن هشام : ويقال : حمى ذى الشرى ــ فتطهرى منه .

قال : وكان ذو الشرى صنّما لدوس ، وكان الحمى حموه له ، وبه وشــل ۳ من ماء مبط من جبل .

<sup>(</sup>١) الثنية : ما انفرج بين الجبلين .

<sup>(</sup>٢) الحاضر: القبيلة النازلة على الماء.

<sup>(</sup>m) الوشل: الماء القليل.

قال : فقلت بأبى انت وأمى ، أتخبى على الصبية من ذى الشرى شيئا ؛ قال : قلت : لا ، أنا ضامن لذلك ، فذهبت ناغتسلت ، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام ، فأسلمت .

ثم دعوت دوسا إلى الإسلام ، فأبطئوا على ، ثم جثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت له: يا نبى الله ، إنه قد ذابن على دوس الزنا(۱) ، فادع الله عليهم ؛ فقال : اللهم أهد دوسا ، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق مهم . قال : فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ومضى بدر وأحد والحندق ، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم ، مى من قومى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثانين بيتا من دوس ، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيبر ، فأسهم لنا مع المسلمين .

ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا فتح الله عليه مكة ، قال : قلت : يا رسول الله ، ابعثني إلى ذي الكذين ، صنم عمرو بن حمة حتى أحرقه .

قال ابن إسحاق : فخرج إليه ، فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول :

ما ذا الكفَّين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا<sup>(۱)</sup> إنى حشوت النار في فؤادكا،

قال: ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم . ذلما ارتدت العرب ، خرج مع المسلمين ، فسار معهم حتى فرغوا من طلبحة ، ومن أرض نجد كلها . ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ، ومعه ابنه عمرو بن الطفيل ، فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة ، نقال الاصحابه : إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها في ، رأيت أن رأسى حلق ، وأنه خرج من فمى طائر ، وأنه لقيتنى امرأة فأدخلتنى فى فرجها ، وأرى ابنى يطلبنى حثيثا ، ثم رأيته حبس عنى ؛ قالوا : خيرا ؛ قال : أما أنا والله فقيد أولتها ؛ قالوا : ما هاذا ؟ قال : أما حلق رأسى فوضعه ؛ وأما الطائر الذى خرج من فمى فروحى ؛ وأما المرأة التى أدخلتنى فرجها فالارض تحفر لى ، فأغيب فيها ؛ وأما طلب ابنى إياى ثم حبسه عنى ، فإنى أراه سبجهد أن يصيبه ما أصابنى . فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة ، وجرح ابنه جراحة شديدة ، ثم استبل ٢٠ منها ، ثم قتل عام اليرموك فى زمن عمر رضى الله عنه شهيدا .

<sup>(</sup>١) الزنا : لهو مع شغل القلب .

<sup>(</sup>٢) خفف الكفين لضرورة الشعر! (٣) استبل: شني

# قصة أعشى بني قيس بن تعلبة

قال ان هشام حدثني خلاد ن قرة ن خالد السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم: أن أعثى بني قيس ن ثعلبة ن عكابة ن صعب ن على ن بكر ن وائل ، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام ، فقال يمدح رسول الله صلى ألله عليه وسلم :

ألم تغتمض عيناك ليسلة أرمداً وبت كا بات السلم مسهداً (١) . وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا (٢٠ ولكن أرى الدهر الذي هو خائن ﴿ إِذَا أُصلحت كُفِّنَّاي عَادُ فَأَفْسِدَا فلله هذا الدهر كيف ترددا وما زلت أيغى المال مذ أنا يافع وليداً وكهلا حين شبت وأمردا مسافة مابين النشجَـير فصرخداً ١ نإن لها في أدل يثرب موعدا حنى عن الاعثى به حيث أصعدا يداها يخنانا لينا غير أحردا(١٠ إذا تخلت حرباء الظهيرة أصيدا(٥) ولا من تحنيُّ حتى تلاقى محمداً (١)

كهولا وشبانا فقدت وثروة وأنتذل العيس المراقيل تغتلي ألا أيهذا السائلي أين يممت فإن تسألي عنى فيارب سائل أجدت ىرجليها النجاء وراجعت وفها إذا ما هجَّرت عجرفية فآلت لا أرثى لها من كلالة

<sup>( 1 )</sup> الارمد من يشتكي الرمد والسليم : الملدوغ . والمسهد الذي منع من النوم .

<sup>(</sup>٢) مهدد: اسم امرأة.

<sup>(</sup>٣) العيس نوع من الإبل البيض التي تخالطها حمرة . والمراقيل : السريعة وتغتلي تتسابق والنجير والصرخد مكانان بعينهما .

<sup>(</sup>٤) النجاء: ضرب من السرعة والحناف : لوى يديها في السير نشاطا والاحرد المذى يبطىء في السير .

<sup>(</sup> ٥ ) مجرت: مشت في الهاجرة وهي الظهيرة والعجرفيه التي لاتهاب شيئاً والحرياء دويية يدور وجهها مع الشمس أنا دارت والاصيد الماثل العنق .

<sup>(</sup>٣) أرثى: أشفق .

مقی ما تناخی عند باب ان هاشم نبیا بری مالاترون وذکره له صدقات ما تنب ونائل أجداك لم تسمع وصاة محمد إذا أنت لم ترحل بزاد من التتي ندمت على أن لا تكون كمثله فإياك والميتات لاتقرنها ولا النُّصب المنصوب لاتنسَدُّنيَّه ولا تقرن حـــرة كان سرها وذا الرحم القارى فسلا تقطعنه وسبح على حين العشيات والضحي 

تراحى وتلتى من فواضله ندې أغار لعمرى في البلاد وأنجدا وليس عطاء اليوم مانعه غدا نى الإله حيث أوصى وأشهدا ولاقيت بعد الموت من قد تزودا فترصد للبوت الذي كان أرصدالاا ولا تأخذن سهما حديدا لتنفصدا ولا تعبد الاوثان والله فاعبـــدآ (١٢ عليك حراما فانكحن أو تأمدالا لعاقبـــة ولا الاســـير المقيدا ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا

تهاية الأعشى: فلما كان بمكه أو قريبًا مها، اعترضه بعض المشركين من قريش، قساله عن أمره ، فأخبره أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم ، فقال له : يا أبا بصير ، إنه يحرم الزنا ؛ فقال الاعشى : والله إن ذلك لامر مالي فيه من أرب ؛ فقال له : يا أبا بصير ، فإنه يحرُّم الخر ؛ فقال الاعثى : أما هذه فو الله إن في النفس منها لعلالات ، ولكني منصرف فأتروى مُنها عامى هذا ، ثم آتيه فأسلم(٠) . فانصرف فمات في عامه ذلك ، ولم يعد إلى رسؤل: الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) أرصد: أعد.

<sup>(</sup> ٢ ) وقف على النون الخفيفة بالآلف ولذلك كتبت في الخط بالآلف لآن الوقف؛ عليها بالالب وقيل إنه لم يرد النون الخفيفة، وإنما خاطب الواحد يخطاب الاثنين .

<sup>(</sup>٣) تأبد: بعد عن النساء. (٤) ضرارة ضرورة .

<sup>(</sup> ٥ ) قال السهيلي وهذه غفلة من ابن هشام ، ومن قال بقوله : فإن الناس بجمعون على أن الخركم تحريمًا إلا بالمدينة بعد أن مضت بدر وأحد ، وحرمت في سورة المائدة ، وهي من آخر ما نزل ، وفي الصحيحين من ذلك قصة حمزة حين شربها ، وغنته القينتان : ألا ياحمز ، الشرف النواء، فبقر خواصر الشارفين، واجتب أسنمتها . ﴿

ابو جهل يدل الرسول: قال ابن إسحاق: وقد كان عدو الله أبو جهل بن مشام مع عداوته لرسول الله صلى الله وسلم وبغضه إياه، وشدته عليه، يذله الله له إذا رآه.

## أبو جهل والإراشي

قال ان إسحاق: حدثنى عبد الملك ن عبد الله ن أبي سفيان الثقنى ، وكان واعية ، قال : قدم رجل من إراش \_ قال ان هشام : ويقال إراشة \_ بإبل له مكة ، فابتاعها منه أبوجهل فطله بأنمانها . فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس ، فقال : يامعشر قريش ، من رجل يؤديني (۱) على أبي الحسكم بن هشام فإني رجل غريب ، ابن سبيل ، وقد غلبى على حتى ؟ قال : فقال له أهل ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل الجالس \_ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يهزمون به لما يعلمون ما بينه و بين أبي جمل من العداوة \_ اذهب إليه فإنه يؤديك عليه .

فأقبل الإراشى حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياعبد الله إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبى على حق لى قبله، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤدينى عليه، يأخذ لى حتى منه، فأشاروا لى إليك، فخذ لى حتى منه، يرحمك الله؛ قال: انطاق إليه، وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام معه. قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه، فانظر ماذا يصنع.

قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه. فقال: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج إلى، فخرج إليه، وما فى وجهه من رائحة (١١)، قد انتقع لو نه، فقال: أعط هذا الرجل حقه ؛ قال: نعم، لا تعرج حتى أعطيه الذى له، قال: فدخل، فخرج إليه قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشى الحق بشأنك، فأقبل الإراشى حتى وقف على ذلك المجلس، فقال: جزاه الله خيراً، فقد والله أخذ لى حتى.

<sup>=</sup> فإن صح خبر الاعشى، وما ذكر له في الحر، فلم يكن هذا عكه، وإنماكان بالمدينة ، ويكون القائل له: أما علمت أنه يحرم الحر، من المنافقين، أو من اليهود، قالله أعلم: وفي القصيدة ما يدل على هذا قوله: فإن لها في أحل يثرب موعدا، وقد ألفيت المقالي رواية عن أبي عبيدة قال: لتى الاعشى عامر بن الطفيل في بلاد قيس، وهو مقبل إلى رسول الله سمل الله عليه وسلم سفدكر له أنه يحرم الحر، فرجع، فهذا أولى بالصواب،

<sup>(</sup>١) يؤديني : يساعدني على استرداد حق . (٢) ليس فيه قطرة دم .

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: ويحك! ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه ، فخرج إليه وما معه روحه فقال له: أعط هذا حقه فقال: نهم ، لا تدرح حتى أخرج إليه حقه ، ندخل فخرج إليه محقه ، نأعطاه إياه . قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء ، فقالوا ويلك 1 مالك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط 1 قال: ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب على بابى ، وسمعت صوته ، فلنت رعبا ، ثم خرجت إليه ، وإن فوق رآسه لفحل من الإبل ، ما رأيت مثل هامته ، ولا قصرته ، ولا أنيا به لفحل قط ، والله لو أبيت لا كانى .

# أمر ركانة المطلى ومصارعته للنبى صلى الله عليه وسلم

قال ان إسحاق: وحدثى أبى إسحاق بن يسار، قال: كان ركانة بن عبد يويد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشد قريش؛ فخلا يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياركانة ، ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه ؟ قال: إنى لو أعلم أن الذى تقول حق لا تبعتك ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفوا يت إن صرعتك ، أتعلم أن ما أقول حق ؟ قال: نعم ، قال: فقم حتى أصارعك . قال: فقام إليه ركانة يصارعه ؛ فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه ، وهو لا يملك من فقام إليه ركانة يصارعه ؛ فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه ، وهو لا يملك من نفسه شيئاً ، ثم قال: عد يا محمد ، فعاد فصرعه ، فقال ـ يا محمد والله إن هذا العجب أتصرعي؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه ، إن اتقيت الله واتبعت أمرى ؛ قال : ما هو ؟ قال : أدعو لك هذه الشجرة التى ترى فتأتينى ؛ قال : ادعها ، فدعاها ، فأقبلت حتى وقفت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فقال لها ارجعى فدعاها ، فأقبلت حتى وقفت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فقال لها ارجعى فدعاها ، فأقبلت حتى وقفت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فقال لها ارجعى في مكانك . قال : قال : قال مكانها .

قال : فذهب ركانة إلى قومه فقال : يابى عبد مناف ، ساحروا بصاحبكم أهـل الارض ، فواته ما رأيت أسحر منه قط ، ثم أخبرهم بالذى رأى والذى صنع .

# قدوم وَفد النصاري من الحبشة

قال ان إسحاق: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمكة، عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه فى المسجد، فجلسوا إليه وكلوه وسألوه، ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة؛ فلما فرغوا من مسألة رسول الله

حلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عن وجل وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا لله ، وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ماكان يوصف لهم في كتابهم من أمره ،فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب ا بعشكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم يخبر الرجل ، فلم تطمئن مجالسكم عنده ،حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحق منكم . أو كما قالوا . فقالوا لهم : سلام عليكم ، لا بحاهلكم ، لنا ما نحن عليه ، ولكم ما أنتم عليه ، لم نأل أنفسنا خيراً .

ويقال: إن النفر من النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أى ذلك كان. فيقال \_ والله أعلم \_ ويقال: إن النفر من النصارى من أهل نجران، فالله أعلم \_ فيهم نزلت هؤلاء الآيات و الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا ميتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين ، . . . إلى قوله ولنا أعمالنا ولسكم أعمالكم ، سلام عليكم لانبتغى الجاهلين ، .

قال ان إسحاق: وقد سألت ان شهاب الزهرى عن هؤلاء الآيات فيمن أنولن فقال لى: ما أسمع من علماننا أنهن أنولن فى النجاشى وأصحابه. والآية من سسورة المائدة من قوله: د ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لايستكبرون ، . . . إلى قوله: « فاكتسبنا مع الشاهدين » .

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى المسجد، فجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خبساب، وعمر ار، وأبو فتكيهة يسار مولى صفوان بن أمية بن محرث ومحبيب، وأشباههم من المسلمين، هزلت بهم قريش، وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كا ترون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق! لوكان ماجاء به محمد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا . فأنول الله تعالى فيهم: « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحمي .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ فيم بلغى ـــ كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى مبشيعة غلام نصرانى ، يقال له : جبر ، عبد لبنى الحضرى ، فكانوا يقولون : والله ما يعلم محدًا كثيرًا مما يأتى به إلا جبر النصرانى ، غلام بنى الحضرمى . فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم : « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر . لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ، وهذا لسان عربى مبين به .

قال ابن هشام : يلحدون إليه : يميلون إليه . والإلحاد : المبل عن الحق .

قال رؤبة بن العجاج ؛

### إذا تبع الضحاككل ملحد

قال ان هشام : يعنى الضحاك الخارجي ، وهذا البيت في أرجوزة له .

### سبب نزول سورة الكوثر

قال ابن إسحاق: وكان العاص بن واكل السهمى ــ فيها بلغى ــ إذا مُذكر وسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له لو مات لا نقطع ذكره واسترحتم منه، فأنزل الله فى ذلك: « إنا أعطيناك الكوثر، ما هو خــير لك من الدنيا وما فيها . والكوثر: العظيم .

معنى المكوار: قال ابن إسحاق: قال لبيد بن ربيعة المكلابي:

وصاحب ملحوب فجعنا بيومه وعند الرداع بيت آخر كوثر

يقول: عظيم .

قال ان هشام: وهذا البيت في قصيدة له . وصاحب ملحوب: عوف بن الاسعوص بن جعفر بن كلاب ، مات بملحوب . وقوله : وعند الرداع بيت آخر كوثر ، : يعني شريح بنه الاحوص بن جعفر بن كلاب ، مات بالرداع . وكوثر ، : أراد : الكثير . ولفظه مشتق من لفظ الكثير . قال الكيت بن زيد بمدح هشام بن عبد الملك بن مروان :

وأنت كشير بابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا

وهذا البيت في قصيدة له . وقال أمية من أبي عائذ الهذلي يصف حمار وحش :

يحاى الحقيقِ إذا ما احتدمن وحمحمن في كوثر كالجلال'''

يعنى بالكوثر : الغبار الكثير ، شهه لكثرته عليه بالجلال . وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن إسحاق: حدثنى جعفر بن عمرو \_ قال ابن هشام: هو جعفر بن عمرو بن أمية الصنمرى \_ عن عبد الله بن مسلم أخى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل له: يارسول الله ، ما الكوثر الذي أعطاك الله ؟ قال: نهركما بين صنعاء إلى أيلة ، آنيته كعدد نجوم السهاء ، ترده طيور لها أعناق كأعناق. الإبل. قال . يقول عمر بن الخطاب: إنها يارسول الله لناعمة ؛ قال: آكلها أنهم منها .

قال ان إسحاق : وقد سمعت في هـذا الحديث أو غيره أنه قال صلى الله عليـه وسلم : من. شرب منه لايظمأ أبدآ .

### نزول , وقالوا لولا نزل عليه ملك ،

قال ان إسحاق: ودعا رسول الله صلى الله علينه وسلم قومه إلى الإسلام، وكلمم فأبلغ اليم ، فقال زمعة بن الاسود ، والنصر بن الحارث ، والاسود بن عبد يغوث ، وأي من خلف والعاص بن والل : لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس و يرى معك ا فأنول الله تعالى فى ذلك من قولهم : « وقالوا لولا أنول عليه ملك ، ولو أنولنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون » .

## نزول و ولقد استهزىء برسل من قبلك .

قال ابن إسحاق :ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فيما بلغى ... بالوليد بن المغيرة ،. وأمية بن خلف وبأبى جهل بن هشام ، فهمزوه واستهزءوا به ، فغاظه ذلك . فأنزل الله تعالى..

<sup>(</sup>١) الحقيق : ما يجب أن يحميه الإنسان ويريد هنا حماية أتنه ، والاحتدام سرعة الجرى. والجلال ما تلبسه الدواب لحمايتها .

عليه في ذلك من أمرهم : • ولقد استهزىء برسل من قبلك ، فحاتى بالذين سخيروا منهم ماكانوا ، ويستهزمون ، .

### ذكر الإسراء والمعراج

قال ابن هشام : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال : ثم أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ، وهو بيت المقدس من إيلياء وقد فشا الإسلام مكه فى قريش ، وفى القبائل كلها .

قال ابن إسحاق : كان من الحديث فيما بلغى عن مسراه صلى الله عليه وسلم ، عن عبد الله ابن مسعود ، وأبي سعيد الحدرى ، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعاوية بن أبي سفيان ، والحسن بن أبي الحسن البصرى ، وابن شهاب الزهرى ، وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمهاني ، بنت أبي طالب ، ما اجتمع في هذا الحديث ، كل يحدث عنه بعض ماذكر من أمر حين أسرى به صلى الله عليه وسلم ، وكان في مسراه ، وما ذكر عنه بلاء و بمحيص ، وأمر من أمر الله عز وجل في قدرته وسلطانه ، فيه عرة لأولى الألباب ، وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق ، وكان من أمر الله سبحانه و تعالى كيف شاء ليريكه من آياته ما أراد ، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها مايريد .

رواية ابن مسعود عن الاسراء: فكان عبد الله بن مسعود ... فيما بلغني عنه ... يقول:

أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق \_ وهى الدابة التى كانت تحمل عليها الانبياء قبله، تضع حافرها فى منتهى طرفها \_ 'فمل عليها، ثم خرج به صاحبه، يرى الآيا ت فيما بين السهاء والارض، حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم الحليل وموسى وعيسى فى نفر من الانبياء قد 'جعوا له، فصلى بهم ، ثم أنتى بثلاثة آنية، إناء فيه لبن، وإناء فيه خر، بإناء فيه ماء ، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فسمعت قائلاً يقول حين عرضت على : إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته ، وإن أخذ المبن على وهديت أمته ، وإن أخذ المبن ، فشربت منه ، فقال لى جبريل عليه السلام : هدى وهديت أمتك يامحد .

رواية الحسن : قال أن إسحاق : وحدثت عن الحسن أنه قال : قال رسول الله صلى الله

طلبه وسلم: بينا أنا نائم فى الحجر، إذ جاءنى جبريل، فهمزنى يقدمه، فجلس فلم أر شيئاً محمدت إلى مضجعي محمدت إلى مضجعي جاءنى الثانية فهمزنى بقدمه، فجلست، فلم أر شيئاً، فعدت إلى مضجعي جاءنى الثالثة فهمزنى بقدمه، فجلست، فأخذ معضدى، فقمت معه، فحرج بى إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض، بين البغل والحمار، فى فحذيه جناحان يحفر (١) بهما رجله، يضع يده فى منتهى طرفه، فحمانى عليه، ثم خرج معى لايفوتنى ولا أفوته.

روایهٔ قتاده :قال این إسحاق : وحُدثت عن قتادة أنه قال : مُحدثت أن رسول الله صلی . الله علیه وسلم قال : لما دنوت منه لارکبه شمس(۱۲) ، فوضع جبریل یده علی معرفته ، شمقال : ألا تستحی یا براق(۱۳) بما تصنع ، فوالله مارکبك عبد لله قبل محمد أكرم علیه منه . قال : ،فاستحیا حتی ارفض(۱۱) عرقا ، شم قرحتی ركبته .

عود إلى رواية الحسن: قال الحسن في حديثه: فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مومضى جبريل عليه السلام معه، حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى سوعيسى فى نفر من الانبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم أتى بإناءين، عنى أحدهما خمر، وفى الآخر لبن . قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فشرب منه، وترك إناء الخر . قال : فقال له جبريل : هديت للفطرة، وهديت أمتك يا عمد، وحرمت عليكم الخر . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، فلما أصبح غدا على مقريش فأخبرهم الخبر . فقال أكثر الناس : هذا رالله الإمر (ه) البين، والله إن العير لتطود من شهرا من مكة إلى الشام مدبرة، وشهراً مقبلة، أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ، ويرجع . شهرا من مكة إلى الشام مدبرة، وشهراً مقبلة ، أفيذهب الناس إلى أبى بكر ، فقالوا له : هل لك . فقال أبا بكر فى صاحبك ، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة ... فقال الهم أبو بكر : إنسكم تكذبون عليه ؛ فقالوا بلى ، هاهو ذاك فى المسجد يحدث به قال : فقال لهم أبو بكر : إنسكم تكذبون عليه ؛ فقالوا بلى ، هاهو ذاك فى المسجد يحدث به قال : فقال لهم أبو بكر : إنسكم تكذبون عليه ؛ فقالوا بلى ، هاهو ذاك فى المسجد يحدث به قال : فقال لهم أبو بكر : إنسكم تكذبون عليه ؛ فقالوا بلى ، هاهو ذاك فى المسجد يحدث به قال : فقال لهم أبو بكر : إنسكم تكذبون عليه ؛ فقالوا بلى ، هاهو ذاك فى المسجد يحدث به قال . فقال لهم أبو بكر : إنسكم تكذبون عليه ؛ فقالوا بلى ، هاهو ذاك فى المسجد يحدث به .

<sup>(</sup>١) الحفز: الدفع.

<sup>(</sup>٢) شمس : حرن .

<sup>(</sup>٣) وإنما نفر لبعد عهد البراق بركوب الانبياء .

<sup>(</sup>٤) ارفض: سال .

<sup>. (</sup>ه) الإمر : العجيب .

الناس ؛ نقال أبو بكر : والله لان كان قاله لاد صدق ، فما يعجبكم من ذلك ا فوالله إنه ليخبرق أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو بهار فأصدقه ، فهذا أبعد بما تعجبون منه ، ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يانبى الله . أحدثت هؤلانم القوم أنك جثب بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم ؛ قال : يانبى الله ، فصفه لى ، فإنى قسد جثته \_ قال الحسن : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرفع لى حتى نظرت إليه \_ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرفع لى حتى نظرت إليه \_ فعل رسول الله منه أنه بكر ، ويقول أبو بكر : صدقت ، أشهد أنك رسول الله ، كما وصف له منه شيئاً ، قال : صدقت ، أشهد أنك رسول الله ، حتى إذا انتهى ، قال . رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر : وأنت يا أبا بكر الصديق ؛ فيو مئذ سماه الصديق .

قال الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك : « وماجعلنا الرؤيا التي أريناك الافتية للناس ، والشجرة الملعونة في القرآن ، ونخوفهم ، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرآ » .

فهذا حدیث الحسن عن مسرًى رسول الله صلى الله علیه وسلم . وما دخل فیسه من. . حدیث قتادة .

رواية مهاوية: قال ابن إسخاق: وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخلس: أن معاوية بن في سفيان، كان إذا 'سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانت رؤيا من الله تعالى صادقة.

الاسراء رؤيا: فلم ينكر ذلك من قولهما ، لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك ، قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا جَعِلْنَا الرَّوَيَا التِي أَرِينَاكَ إِلَا فَتَنَهُ لَلْنَاسَ ، ﴿ وَلَقُولُ الله تعالى فَ الْخَبَرُ عَنَ الرَّاهِمِ عَلَيْهِ السّلام إذ قال لابنه: ﴿ يَا مُنِى إِنِي أَرِي فِي المنام أَنِي أَذِي كُمْ مَضَى عَلَيْهِ السّلام إذ قال لابنه: ﴿ يَا مُنِي إِنِي أَرِي فِي المنام أَنِي أَذِي كُمْ مَضَى عَلَيْهُ السّلام إذ قال لابنه : ﴿ يَا مُنِي إِنَّ الْمُنْكِامِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُنْكِامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ قَالمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُمُ عَلَّهُ عَلَّاكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ فيها بلغنى ـــ يقول: تنام عيناى وقلى يقظان. والله أعلم أى ذلك كان قد جاءه، وعاين فيه ماعاين، من أمر الله، على أى حاليه كان: نازًا، أو يقظان، كل ذلك حق وصدق. وصف ابراد يم و هر سى و هيسى : قال ابن إسحاق : وزعم الزهرى عن سعيد بن المسيب أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم وصف الاصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم فى تلك الليلة ، فقال : أما إبراهيم ، فلم أر رجلا أشبه قط بصاحبكم ، ولا صاحبكم أشبه به منه ؛ وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى (۱) كأنه من رجال شنوءة (۱) ؛ وأما عيسى بن مريم ، فرجل أحمر ، بين القصير والطويل ، سبط الشعر ، كثير خيلان (۱) الوجه ، كأنه خرج من فرجل أحمر ، بين القصير والطويل ، سبط الشعر ، كثير خيلان (۱) الوجه ، كأنه خرج من ديماس (۱) : تخال رأسه يقطر ماء ، وليس به ماء أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقنى .

على يصف الرسول صلى الله عليه و سلم: قال ان هشام وكانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر عمر مولى غفره عن إبراهيم من محمد من على من أبي طالبقال: كان على امن أبي طالب عليه السلام: إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكون بالطويل الممغط (٥): ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط (١) ولا السبط: كان جعداً رجلا (٧): ولم يكن بالمطهم (٨) ولا المكثم (٩): وكان أبيض مشربا: أدعج (١٠) العينين: أهدب الاشفار (١١): جليل المشاش والكند (١١): دقيق المسربة (١٦): أجرد (١١) شأن (١٠) الكفين والقدمين: إذا مشى تقلع (١١): كأنما يمشى في صبب: وإذا التفت التفت معا: بين كتفيه النكفين والقدمين: إذا مشى تقلع (١١): كأنما يمشى في صبب: وإذا التفت التفت معا: بين كتفيه خاتم النبيين: أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس طبحة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) الضرب: خفيف اللحم والجعد المتكسر الشعر والاقنى المرتفع الانف .

<sup>(</sup>٢) شنوءة: قبيلة · (٣) الخيلان: الشامات السوداء:

<sup>(</sup>٤) الديماس: الحام.

<sup>(</sup>٥) المنط: الممتد. (٦) القطط: الشديد خشونة الشعر.

<sup>(</sup>٧) رجلا مسرح الشعر . (٨) المطهم : كثير اللحم .

<sup>(</sup>٩) المسكليم : المستديّر الوجه . (١٠) الدعج : سواد العيون .

<sup>(</sup>١١) أهدب الاشفار: طويلها . (١٢) المشاس: عظام رموس المفاصل والكتد ما بين الكتفين .

<sup>(</sup>١٣) المسربة: الشعر الممتد منالصدر إلى السرة .

العرد: قلة شعر الجسم . (١٥) شأن: غليظ. (١٦) تقلع لم يأبت قدميه.

رواية أم هانيء عن الاسراء : قال عمد بن إسماق : وكان فيما بلغي عن أم هاني. بنت أبي طالب رضى الله عنها : واسمها هند : في مسري رسول الله صلىالله عليه وسلم : أنها كانت تقول: ما أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتى : نائم عندى تلك الليلة في بيتي ، فصلى العشاء الآخرة ، ثم نام ونمنا ، فلمأكان قبيل الفجر أهبنا (١١) رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما صلى الصبح وصلينا معه ، قال : يا أم هانىء ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت. مهذا الوادى ، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كَمَّا ترين ، ثُم قام ليخرج ، فأخذت بطرف ردائه ، فتكشف عن بطنه كأنه قبطية (١) مطوية ، ختلت له: ياني الله: لاتحدث لهذا الناس فيكذبوك ويؤذوك ؛ قال : والله لاحدثنهموم. قالت : فقلت لجارية لي حبشية : ويحك اتبعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسمعي ما يقول الناس ، وما يقولون له . فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أخبرهم : فعجبوا وقالوا : ما آية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط ؛ قال آية ذلك أني مررت بعير بني فَلانَ بوادى كذا وكذا : فأنفرهم حُسالدًا به ، فندلهم بعير ، فدللتهم عليه ، وأنامتوجه إلى الشَّام . ثم أقبلت حتى إذا كنت منجنان (٣) مررت بعير بني فلان : فوجدت القوم نيام: ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء: فكشفت غطاءه وشربت ما فيه: ثم غطيت عليه كَمَا كَانَ ؛ وَآيَة ذَلِكَ أَن غيرهُم الآنَ يُصُوبِ (١) من البيضام : ثمنية التنعيم : يقدمها جمل أورق ، عليه غرارتان : إحداهما سوداء ، والاخرى برقاء . قالت : فابتدرالقوم الثنية فلم يلقهم أول من الجلِّ ١٠ كما وصف لهم : وسألوم عن الإناء فأخبروهم أنهم وصعوم بملوءًا ماء ثم غطوه ، وأنهم هبوا فوجدوه مغطىكا غطوه ، ولم يجدوا فيه ماه. وسألوا الآخرين وهم بمكه : خَتَالُوا : صَدَقُ وَالله ، لقد أَنفُرنا في الوادي الذي ذُكَّر ، وند لنا بعير فسمعنا صوتُ رجل يدعرنا إليه، حتى أخذناه .

## قصة المعراج

قال ابن إسماق : وحدثنى من لا أتهم عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه أنه قال : سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لمما فرغت مماكان في بيت المقدس ، أتى بالمعراج ، ولم الوشيئا قط أحسن منه : وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر ؛ فأصعدني صاحبي نيه ؛ حتى

<sup>(</sup>١) أيقظنا . (٢) القبطية : ثياب تنسج بمصر من الكتان .

<sup>(</sup>٣) جبل يبعد عنُ مكة حوالي . ٤ كيلو متر ُ.

<sup>﴿</sup> ٤ ) يَصُوبِ : رَفُولُ . البيضاء : مَكَانُ قُرِبُ مَكُمُ .

<sup>(</sup> ه ) أى كان الجل المذكوراً ول ما لقيهم .

انتهى فى إلى باب من أبوب السهاء، يقال له: باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة، يقال له: إسماعيل، تحت يديه اثنا عشر ألف ملك، تحت يدى كل ملك منهم اثنا عسر ألف ملك ملك عنود ربك قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو ــ فلما تدخل في، قال: من هذا ياجبريل؟ قال: محد. قال: أو قد بعث؟ قال: نعم. قال: فدعا لى يخير: وقاله.

قال ان إسحاق: وحدثنى بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: تلقتنى الملائكة حين دخلت السهاء الدنيا ، فلم يلقى ملك إلا ضاحكا مستبشرا ، يقول خيرا ويدعو به حتى لقينى ملك من الملائكة ، فقال مثل ما قالوا ، ودعا بمثل ما دعوا به، إلاأنه لم يضحك ، ولم أر منه البشر مثل ما رأيت من غيره ، فقلت لجبريل يا جبربل من هذا الملك الذى قال لى كما قالت الملائكة ولم يضحك ، ولم أرمنه من البشر مثل الذى رأيت من غيره ؟ قال : فقال لى جبريل : أما إنه لو ضحك إلى أحدكان قبلك ، أوكان ضاحكا إلى أحد بعدك ، لمضحك إليك ، ولكنه لا يضحك ، هذا مالك صاحب النار . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت لجبريل ، وهو من الله تعالى بالمكان الذى وصف لكم « مطاع ثم أمين » ألا تأمره أن يربى النار ؟ فقال : يلى ، يامالك ، أر محمداً النار . قال : فكشف عنها غطاءها ، فقال ففارت وارتفعت ، حتى ظنفت لتاخذن ما أرى . قال : فقلت لجبريل : يا جبريل ، مره فايردها إلى مكانها . قال : فا شهت مناها . قال : فا شهت رجوعها إلا وقوع الفلل . حتى إذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها .

قال أبو سعيد الحدوى فى حديه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما دخلت السهاء الدنيا، رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بنى آدم، فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيراً ويسر به، ويقول: زوح طيبة خرجت من جسد طيب؛ ويقول لبعضها إذا عرضت عليه: أف، ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيئة خرجت من جسد خبيث. قال: قلت من هذا ياجبريل؟ قال هذا أبوك آدم، تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها. وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيب. وإذا مرت به روح الكافر منهم أنف منها وكرهها، وساءه ذلك، وقال: روخ خبيئة خرجت من جسد خبيث.

فال: ثم رأيت رجالا لهم مشافر كشافر : الإبل ، في يديهم قطع من ناركالانهار، يقدفونها في أفواههم، فتخرج من أدبارهم. فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلها.

فال: ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط بسبيل آلم فرعون (١) ، يمرون عليهم كالإبل المبيومة (٢) حين يعرضون على النار ، يطنونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك . قال : قلت : من هؤلاء يأجبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا .

قال: ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم ثمين طيب، إلى جنبه لحم غث منبن ، يأكلون من الغث المنتن ، ويتركون السمين الطيب. قال: قلت: من هؤلاء يا جديل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء، ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم ينهن .

قال : ثم رأيت نساء معلقات بثديهن ، فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم .

قال ان إسحاق: وحدثنى جعفر بن عمرو ، عن القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه و وسلم ، قال: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فأكل حراثبهم (٣) ، وطلع على عوراتهم .

ثم رجع إلى حديث أبي سعيد الحدرى ، قال : ثم أصعدنى إلى السماء الثانية ، فإذا فيها أبنا الحفالة : عيسى بن مريم ، ويحيى بن زكريا ، قال : ثم أصعدنى إلى السماء الثالثة ، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر ؛ قال : قلت : من هذا ياجريل ؟ قال : هذا أخوك يوسف بن يعقوب . قال : ثم أصعدنى إلى السماء الرابعة ، فإذا فيها رجل فسألته : من هو ؟ قال : هذا إدريس — قال : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ورفعناه مكانا عليا — قال : ثم أصعدنى إلى السماء الحامسة فاذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية ، عظيم العثنون (١٤) ، قال : ثم أركهلا أجمل منه ، قال قلت : من هذا ياجريل ؟قال : هذا المحبب في قومه هارون بن عمران.

<sup>(</sup>١) وذلك أن آل فرعون أشد الناس عذا با يوم القيامة . يقول الله سبحانه وتعالى د ادخلوا آل فرعون أشد العذاب . .

<sup>(</sup> ٢ ) المهيومة : العطاش .

<sup>(</sup>٣) الحرائب: الأموال.

<sup>(</sup> ٤ ) عظيم اللحية .

قال ثم أصدى إلى السباء السادسة ، فإذا فيها رجل آدم (۱) طويل أقى (۲) ، كأنه من رجاله شنوءة ؛ فقلت له : من هذا ياجبريل ؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران . ثم أصعدى إلى السباء السابعة ، فاذا فيها كهل جالس على كرسى إلى باب البيت المعمور ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة . لم أر رجلا أشبه بصاحبكم ، ولا صاحبكم أشبه به منه فال : قلت : من هذا يا جبريل ؟ قال هذا أبوك إبراهيم . قال : ثم دخل بى الجنة ، فرأيت فيها عارية لعساء (۲) فسألتها : لمن أنت ؟ وقد أعجبتى حين رأيتها ؛ فقالت : لريد بن حارثة ، فبرشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة .

قال ان إسخاق: ومن حديث ن مسعود رضى الله عنه ، عن الذي صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغنى : أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السموات إلا قالوا له حين يستأذن في دخولها: من هذا يا جبريل ؟ فيقول : محمد ؛ فيقولون: أو قد بعث إليه ؟ فيقول : نعم ؛ فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب ، حتى انتهى به إلى السماء السابعة ، ثم انتهى به إلى ربه ، ففرض عليه خمسين صلاة فى كل يوم ،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقبلت راجعا، فلما مريت بمرسى بن عمران، ونعم الصاحب كان لسكم، سألنى كم فرض عليك من الصلاة ؟ فقلت خسين صلاة كل يوم ؛ فقال: إن الصلاة ثقيلة، وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك، فاسأله أن يخنف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربى أن يخنف عنى وعن أمتى، فوضع عنى عشرا. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لى مثل ذلك ؛ فرجعت فسألت ربى أن يخنف عنى وعن أمتى: ، فوضع عنى عشرا. ثم انصرفت فمررت على موسى ، فقال لى مثل ذلك ؛ فرجعت فسألت ربى فوضع عنى عشرا. ثم انصرفت فمروت على موسى ، فقال لى مثل ذلك ، كلما رجعت إليه ، قال: فارجع: فاسأل ربك ، حتى انتهيت ثم لم يزل يقول لى مثل ذلك ، كلما رجعت إليه ، قال: فارجع: فاسأل ربك ، حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عنى ، إلا خمس صلوات فى كل يوم وليلة . ثم رجعت إلى موسى ، فقال . لى مثل ذلك ، فقلت : قد راجعت ربى وسألته ، حتى استحيبت منه ، فما أنا بفاعل .

فمن أداهن منكم ليمانا بهن ، واحتسابا لهن ، كان له أجر خمسين صلاة .

<sup>(</sup>١) الآدم: الأسود. (٢) الأقنى المرتفع قصبة الانف.

<sup>(</sup>٣) اللعماء من لها حمرة في شفتيها تضرب إلى السواد .

## المستهزئون بالرسول وكفاية الله أمرهم

قال ان إسماق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله تعالى صابر محتسبا به مؤديا إلى قومه النصيحة على ما يلتى منهم من التكذيب والاذى وكان عظمام المستهرئين ، كما حدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ، خشة نفر من قومهم ، وكانوا ذوى أسنان و مرضه فى قومهم .

من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب : الاسود بن المطلب بن أسد أبوز معة، وكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ فيما بلغى ـــ قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه به فقال: اللهم أعم بصره، وأثكله ولده .

ومن بيي زهرة بن كلاب: الاسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة .

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة : الوايد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم -

ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كغب : العاص بن وا ثل بن هشام .

قال ابن دشام : العاص بن واثل بن هاشم بن سُعيد بن سهم .

ومن بني خزاعة : الحارث بن الطُّلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان .

فلما تمادوا فى الشر، وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء، أنزل الله تعالى عليه و فاصدع ما تومر وأعرض عن الماركين، إناكفناك المستهزئين الذين يجعلون مسع الله إلحا آخر فسوف يعلمون . .

قال ان إسحاق فحدثى يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، أو غيره من العلماء أنجبريل أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يطونون بالبيت ، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ، فر به الأسود بن المطلب ، فرمى فى وجهه بورقة خضراء ، فعمى ومر به الوليد الاصود بن عبد يغوث ، فأشار إلى بطنه ، فاستستى بطنه فمات منه حبنا (۱) . ومر به الوليد

<sup>(</sup>١) الحين: انتفاخ من داء.

ابن المغيرة ، فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله ، كان أصابه قبل ذلك بسنين ، وهو يجزر سبله (۱) ، وذلك أنه مر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له ، فتعلق سهم من نبله بإزاره ، عدش فى رجله ذلك الحدش ، وليس شىء ، فانتقض به فقتله ، ومر به العاص بن وائل ، فأشار أخمص رجله وخرج على حمار له يريد الطائف ، فربض به على شبارقة (۲) ، فدخلت فى أخمص رجله شوكة فقتلته ، ومر به الحارث بن الطلاطلة ، فأشار إلى رأسه فامتخص قيحا ، فقتله .

### قصة أبي أزيهر الدوسي

قال ان إسماق: فلما حضرت الوليد الوفاة دعا بنيه وكانوا ثلاثة: هشام بن الوليد، والوليد بن الوليد، وخالد بن الوليد، فقال لهم: أى بنى ، أوصيكم بثلاث ، فلا تضيموا فيهن: دى فى خزاعة فلا تطلبه (٣) ، والله إلى لاعلم أنهم مننه برآء، ولكنى أخثى أن تسبوا به بعد اليوم؛ ورباى فى تقيف ، فلا تدعوه حتى تأخذوه؛ وعقرى عند أبى أزيهر، فلا يقو تنكم به وكان أبو أزيهر قد زوجه بنتا ، ثم أمسكها عنه ، فلم يدخلها عليه حتى مات .

فلما هلك الوليد بن المغيرة وثبت بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل الوليد، وقالوا: إنما قتله سهم صاحبكم \_ وكان لبنى كعب حلف من بنى عبد المطلب بن هاشم \_ فأبت عليهم خزاعة ذلك، حتى تقاولوا أشعاراً، وغلظ بينهم الأمر \_ وكان الذى أصاب الوليد سهمه من رجلا من بنى كعب بن عمرو من خزاعة \_ فقال عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم .

وأن تتركوا الظهران تعوى ثعالبه (۱) وأن تسألوا أى الاراك أطايبه ؟(۱) ولا يتعالى صاعداً من نحاربه (۲)

<sup>(</sup>١) فضول ثيابه . (٢) شجرة عالية . (٣) لاتهدرنه .

<sup>(</sup>٤) الزعيم الضامن والظهران وأد قريب من مكة .

<sup>(</sup> ه ) الجزَّعَة : ما انثنى من الوَّادى : أطرقاً : اسم لموضع , "

<sup>(</sup>٦) تطل: تهدر .

وكانت الظهران والأراف ستازل بن كعب ، من عزاعة . فأجابه الجون من أن الجون ، أخو بني كعب ن عمرو الحزاعي ، فقال :

وتفتح بعد الموت قسراً مشاريه (١) إذا ما أكلتم خيزكم وخزيركم فكلكم باكى الوليند ونادبه (٢)

ويصرع منكم أمسمن بعد مسمن

ثم إن الناس ترادوا وعرفوا أنما يخثى القوم السبة فأعطتهم خزاعة بعض العقل وانصرفوا عن بعض . فلما اصطلح القوم قال الجون بن أبي الجون :

لما قـــد حملنا للوليد وقائل أَلَمُ مُتَقَسِّمُوا تَوْتُوا الوليد ظلامة ولما تروا يوما كَايرِ البلايلِ (٣) فأم " هواه آمنا كل راحل

وقائلة لميا اصطلحنا تمجيا فنحن خلطنا الحرب بالسلم فاستوت

رُثُمُ لم ينته الجون بن أبي الجون حتى المتخر بقتل الوليد ، وذكر أنهم أصابوه ، وكان ذلك ماطلًا . فلحق بالوليد وبولده وقومه من ذلك ما حدر فقال الجؤن بن أبي الجون :

عسكة منهم قسيدر كسبير بها يمشى المملهب والمير(١) کا أرسى بمثبتــه ثبير (۰)

ألا زعم المغيرة أن كسعبا فسسلا تفخر منيرة أن تراهسا م آباؤنا وما **وُلدنا** 

- (١) المسمن: الشريف الظاهر بين الناس.
  - (٢) الحزير: نوع من الحساء.
- (٣) تؤتو: يريد أن تؤتوا والمعنى أن لإ تؤتوا كما قال تعالى . يبين الله لسكم أن تصلوا . أى أن لا تضلوا والبلابل: الوسلوس الفكرية .
- (٤) المعلميج: المتردد في الإماء فهو منسورت من أصلين من العلمج لأن الأمة علمة ، ومن اللهج : كأن وأطىء الامة قد لهج مها . والمهير أن المهيرة الحرة .
  - (ه) ثبير : جبل مكه .

وما قال المغيرة ذاك إلا ليعلم شأننا أو يستثير فإن دم الوليد ويطلل إنا نطل دماء أنت بها خبير فإن دم الفاتك الميمون سهما زعافا وهو ممتليء بهير (١) خسر ببطن مكه مسلحبا كأنه عند وجبته بعير سيكفني مطال أبي هشام صغار جعدة الأوبار خور

قال ابن هشام : تركنا منها بيتا واحدا أقدع فيه . '

قال ابن إسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد على أبى أزيهر ، وهو بسوق ذى المجاز وكانت عند أبى سفيان بن حرب عاتبكه ؛ بنت أبى أزيهر ، وكان أبو أزيهر رجلا شريفا في قومه فقتله بعقر الوليد الذى كان عنده ، لوصية أبيه إياه ، وذلك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدر ، وأصيب به من أصيب من أشراف قريش من المشركين ؛ فخرج يزيد بن أبى سفيان ، فجمع بنى عبد مناف ، وأبو سفيان بذى المجاز ، فقال الناس : أخفر أبو سفيان في صهره ، فهو ثماثر به . فلما سمع أبو سفيان بالذى صنع ابنه يزيد — وكان أبو سفيان رجلا حليا منكراً يحب قومه حبا شديداً — انحط سريعاً إلى مكة ، وخشى أن يكون بين برجلا حليا منكراً يحب قومه حبا شديداً — انحط سريعاً إلى مكة ، وخشى أن يكون بين بقريش حدث فى أبى أزيهر ، فأتى ابنه وهو فى الحديد ، فى قومه من بنى عبد مناف والمطنيين ، فريش حدث فى أبى أزيهر ، فأتى ابنه وهو فى الحديد ، فى قومه من بنى عبد مناف والمطنيين ، فأخذ الرمح من يده ، ثم ضرب به على رأسه ضربة هدة هما ، ثم قال له ؛ قبحك الله ا أثريد فانحرب قريشا بعضهم ببعض فى رجـــــل من دوس . سنؤتيهم العقل إن قبلوه ، وأعفا ذلك الإمر .

فانبعث حسان بن ثابت يحرض فى دم أبى أزيهر ، ويعير أبا سفيان خفرته ويجـُـبنه ، فقال :

وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو (۱) وما منعت مخزاة والدها هند (۱۱ غدا أهل ضوجى ذى المجاز كليهما ولم يمنع العير الضروط ذماره

<sup>(</sup>١) البهير: منقطع النفس.

<sup>(</sup>٢) ضوجي : ما انغطف من الوادي والمغمس موضع بطريق الطائف .

 <sup>(</sup>٣) الذمار : ما تبحب رعايته . وهند بنت أبى سفيان .

كساك هسام بن الوليد ثيابه فأبل وأخلف مثاماً جدداً بعد قضى وطراً منه فأصبح ماجداً وأصبحت رخوا ما تخب وما تعدو (۱) فلو أن أشياعا بدر تشاهدوا لبل نعال القوم معتبط ورد (۱)

ظلاً بلغ أبا سفيان قول حسان قال: يريد حسان أن يضرب بعضنا ببعض فى رجل من دوس ا بئس والله ما ظن ا

ولما أسلم أهل الطانف كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربا الوليد . الذي كان في ثقيف ، لما كان أبوه أوصاه به .

قال ان إسحاق: فذكر لى بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تخريم ما بق من الربة بأيدى الناس نزلن فى ذلك من طلب خالد الربا « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ، و ذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤمنين ، إلى آخر القصة فيها .

دوس تحاول الثار لابى أزيهر: ولم يكن فأنى أزيهر الر نعله ، حتى حجز الإسلام بين الناس الم المان ضرار بن الحطاب بن مرداس الفسهرى خرج فى نفر من قريش إلى أرض دوس ، فنزلوا على المرأة يقال لها أم غيلان ، مولاة لدوس ، وكانت تمشط النساء ، وتجهز العرائس ، فأرادت عوس قتلهم بأنى أزيهر ، فقامت دونهم أم غيلان ونسوة معها ، حتى منعتهم ، فقال ضرار بن . الحطاب فى ذلك :

جرى الله عنا أم غيلان صالحا فهن دفعن الموت بعد اقترابه دعت دعوة دوسا فسالت شعاما (٣)

ونسوتها إذ هن مشعث عواعل وقد برزت الثاثرين المناتل: بعز وأدتها الثمراج القوابل<sup>(2)</sup>

<sup>(</sup>١) الخبب ضرب من السير .

<sup>(</sup>٢) المعتبط الورد : الدم العبيط وهو الطرى .

<sup>(</sup>٣) الشعاب : جمع شعب وهو مسيل الماء في الجرة .

<sup>(</sup>٤) الشراج: جمع شرج: مسيل الماء . والقوابل: المتقابلة .

وعراً جنواه الله خبيراً فا وني وما بردت منسه لدى المفاصل المجاس بعد نفسي أقائل المجاسرية عنوان المعالم المجاسرية ال

لم خيلان وأم جميل: قال ان هشام: حدثى أبو عبيدة: أن التي قامت دون ضرار أم جيل، ويقال أم غيلان؛ قال ويجوز أن تكون أم غيلان قامت مع أم جيل فيمن قام دونه.

فلما قام عمر بن الخطاب أتته أم جميل، وهى ترى أنه أخوه: فلما انتسبت له عرف القصة ختال: إلى لست بأخيه إلا فى الإسلام، وهو غاز، وقد عرفت منتك عليه، فأعطاها على أنها البنة سبيل.

قال الراوى : قال ان هشام : وكان ضرار لحق عمر ن الخطاب يوم أحد ، فجعل يضريه مغرض الريح ويقول : انج يان الخطاب لا أقتلك ؛ فكان عمر يعرفها له بعد إسلامه .

# وفاة أبى طالب وخديجة وما عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما

قال ان إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته أبا لهب عوالحكم بنالعاص بن أمية، وعقبة بن أبى معيط، وعدى بن حراء الثقنى، وابن الاصداء الهذبى؛ وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبى العاص، فكان أحدهم في في ذكر لى في يظرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلى، وكان أحدهم يطرحها فى برمته (١) إذا يعمب له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر آ (١) يستتر به منهم إذا صلى، فكان بوسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عروة بن الزبير، يخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم على العود، فيقف به على بابه، ثم يقول: يا بنى عبد مناف، أى جوار هذا اثم يلقيه فى الطريق.

قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طلب هلكا في عام واحد ، فتتابعت على

<sup>(</sup>١) العرمة: القدر من الحجر.

<sup>(</sup>٢) الحجر : كل ما حجرته من حائط ونحوه .

رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة ، وكانت له وزير صدق على الإسلام ، يشكو إليها ؛ وبهلك عه أبي طالب، وكان له عضداً وحرزاً فى أمره ، ومنعة وناصرا على قومه ، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين . فلما هلك أبو طالب . نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآذى مالم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب ، حتى اعترضه سفيه من سفها ، قريش ، فنثر على رأسه ترابا .

قال ابن إسحاق : فحدثني هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، قال :

لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب ، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه ، فقامت إليه إحدى بناته ، فجعلت تغسل عنه التراب وهى تبكى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها : لاتبكى يابنية ، فإن الله ما نسع أباك . قال : ويقول بين ذلك : ما نالت منى قريش شيئاً أكرهه ، حتى مات أبو طالب .

الشركون يطلبون عهدا بينهم وبين الرسول قبل هوت أبي طالب: قال ابن إسحاق ولما اشتكى أبو طالب، وبلغ قريشا ثقله ، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قدد أسلما ، وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كاما ، فانطلقوا بنا الى أبي طالب ، فيأخذ لنا على ابن أخيه ، وليعطه منا ، والله ما نأمن أن يبتزونا (١) أمر نا .

قال ان اسحاق: فحدنى العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهله ، عن ان عباس ، قال : مشوا إلى أى طالب فكلموه ؛ وهم أشرف اقومه : عتبة بن ربيعة ، وشيبه بن وبيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب ، فى رجال من أشرافهم فقالوا : يا أبا طالب ، إنك مناحيث قد علمت ، وقد حضرك ما ترى ، وتحفوفنا عليك ، وقد علمت الذى بينا وبين ابن أخيك ، فادعه ، فخذ له منا ، وخذ لنا منه ، ليكف عنا ، ونكف عنه ، وليدعنا وديننا ، وندعه ودينه ؛ فبعث إليه أبو طالب ، فجاه ، فقال : يابن أخى : هؤلام أشراف قومك ، قد اجتمعوا لك ، ليعطوك ، وليأخذوا منك . قال فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم : نعم ، كلة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب ، وتدين لكم بها العجم . قال فقاله أبو جهل : نعم وأبيك ، وعثمر كامات ؛ قال : تقولون : لا إله إلا الله ، وتخلعون ما تعبدون.

<sup>(</sup>١) ابتزه أمره : غلبه عليه .

من دونه ، قال : فصفقوا بأيديهم ، ثم قالوا : أتريد يامحمد أن تجمل الآلمة إلها واحدا ، إن أمرك لعجب ! قال بعضهم لبعض : انه والله ما هذا الرجل بمطيكم شيئاً بما تريدون ، فانطلقوا والعضوا على دين آبائكم ، حتى يحكم الله بينسكم وبينه ، قال : ثم تفرقوا ،

وجاء الرسول إسلام أبي طالب: فقال أبو طالب لرسوله الله صلى الله وسلم: والله يان أخى ، ما رأيتك سألتهم شططا ؛ قال : فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه ، فحمل يقول له : أي عم ، فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة قال : فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ، قال : يان أخى ، والله لو لا مخافة السئم عليك وعلى بنى أبيك من بعدى ، وأن تظن قريش أنى انما قلتها جزعا من الموت لقلتها ، لا أقولها إلا لاسرك بها ، قال : فلما تقارب من أبى طالب الموت قال : فظر العباس إليه يحرك شفتيه ، قال : فأصغى إليه بأذنه ، قال : فقال يان أخى ، والله لقد قال أخى المكلمة التي أمرته . أن يقولها ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم أسمع .

مانزل فيمن طلبو ا العهد على الرسول عند أبي طائب : قال : وأنزل الله تعالى في الرهط الذين كانوا اجتمعوا إليه ، وقال لهم ما قال ، وردوا عليه ماردوا : « ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق » . إلى قوله تعالى : « أجعل الآلهة إلها واحداً، إن هذا لشيء عشجاب . وانظلق الملا منهم أن امشوا و اصدروا على آلهتكم ، إن هذا لذي عيراد . ما سمعنا مهذا في المائمة الآخرة » يعنون النصارى ، لقولهم : « إن الله ثالت ثلاثة » سـ « إن هسنا إلا اختلاق ، ثم هلك أبو طالب .

### سعى الرسول إلى الطائف وموقف ثقيف منه

قال ابن إسحاق : ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآذى مالم تكن تنال منه فى حياة عمه أبى طالب ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلحه الطائف ، يلتمس النصرة من تقيف ، والمنعة بهم من قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ، فحرج إليهم وحده .

قال ان إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: لمما انتهي وسول - الله عليه وسلم إلى الطائف، عمد إلى نفر من تقيف، هم يو مثذ سادة تقيف وأشر أفهم و الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، عمد إلى نفر من تقيف، هم يو مثذ سادة تقيف وأشر أفهم و الله

وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن معير، ومسعود بن عمرو بن عير ، وحبيب بن عمرو الن عير بن عوف بنء قدة بن غير ة بن عوف بن ثقيف ، وعند أحدهم امرأة من قريش من بن جمح ، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعاهم إلى الله ، وكلهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام ، والقيام معه على من خالفه من قومه ؛ فقال له أحده : هو يمرط (١) ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ؛ وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك 1 وقال الشالث : والله لا أكلك أمداً . لأن كنت رسولا من الله كما تقول ، لانت أعظم خطرا من أن أرد عليك السكلام ، ولأن كنت تكذب على الله ، ما ينبغى لى أن أكلك . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ، وقد قال لهم — فيما ذكر لى — : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنى ، وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباغ قرمه عنه ، فيذره هم (١) ذلك عليه ، قال ابن هشام : قال عبيد بن الارص :

#### ولقد أتانى عن نسيم أنهم ذيروا لقتلى عامر وتعصبوا

فلم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبونه ويصيحون به ، حتى اجتمع عليه الناس ، موأ لجئوه إلى حائط(٢) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ، فعمد إلى غال حبلة (٤) من عنب ، فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران إليه ، وبريان ما لتى من سفهاء أمل الطائف ، وقد لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فيها ذكر لى \_ المرأة التى من بنى جمح ، فقال لها : ماذا لقينا من ألجائك ؟

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \_ فيها ذكر لى \_ : اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت رب المستضعفين ، وأنت رب ، إلى من تكلى ؟ إلى بعيد يتجهمنى (•) ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك ، أو يحل على سخطك ، لك العام حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك .

 <sup>(</sup>۱) بمرطه : بنزعه و یرمی به .
 (۲) مذثرهم : بثیرهم .

<sup>(</sup>٣) الحائط: الحديقة . (٤) حبلة: شجرة العنب .

<sup>(</sup>ه) تجمه ذلانا : استقبله بوجه كر به .

قال: فلما رآه ابنا ربيعة ، عتبة وشيبة ، ومالق ، تحركت له رحمهما (۱) ، فدعو ا غلاما لهما نصرانيا ، يقال له عد اس ، فقالا له : خذ قطفامن هذا العنب ، فضعه في هذا الطبق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل ، فقل له يأكل منه ، ففعل عداس ، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده ، الله صلى الله عليه وسلم فيه يده ، قال ؛ باسم الله ، ثم أكل ، فنظر عداس فى وجهه ، ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ، فقال له رسول الله صلى البلاد أنت يا عداس ، وما دينك ؟ قال : نصر أنى ، وأنا رجل من أهل نينوى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الله عليه وسلم ذاك أخى ، كان نبيا وأنا نبى ، فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويدمه وقدميه .

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك ، فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك ياعداس ! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال : ياسيدى ، ما فى الارض شىء خير من هذا ، لقد أخرنى بأمر مايعله إلا نبى ؛ قالا له: ويحك يا عداس ، لايصر فنك عن دينك ، فإن دينك خير من دينه .

وفد جن تصيبين: قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة ، حين يئس من خير ثقيف ، حتى إذا كان بنخلة (١) قام من جوف الليل يصلى ، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ، وهم ــ فيها ذكر لى ــ سبعة نفر من جن أهل نصيبين فاستمعوا له ، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا ، فقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم ، قال الله عز وجل ، وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ، . . إلى قوله تعالى ، ويجر كم من عذاب أليم ، . وقال تبارك وتعالى ، قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ، . . إلى آخر القصية من خبرهم في هذه السورة .

<sup>(</sup>١) الرحم : الصلة والقرابة .

<sup>(</sup>۱) هناك واديان بهذا الاسم على ليلة من مكة أحدهما نخلة الشامية والثاني نخلة اليمانية . (٤ -- السيم، النبوية ، ج ٧)

# عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : نفسه على القبائل

عرض نفسه في المواسم: قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة: وقومه أشد ماكانوا عليه من خلافه وفراق دينه، إلا قليلا مستضعفين، بمن آمن به، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه فى المواسم ، إذا كانت ، على قبائل العرب يدعوهم إلى الله، ويخسبرهم أنه نبى مرسل، ويسألهم أن يصدقوه و يمنعوه حتى يبين لهم الله ما مثه به.

قال ابن إسحاق : فحدثني من أصحابنا ، من لا أتهم ، عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدّيلي ، أو من حدثه أبو الزناد عنه ــ قال ابن هشام : ربيعة بن عباد .

قال ان إسحاق: وحدانى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، قال: سمعت ربيعة ابن عباد، يحدثه أبى، قال: إنى لغلام شاب مع أبى بمى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب، فيقول: يا بنى ذلان، إنى رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الانداد، وأن تؤمنوا بى، وتصدقوا بى، وتمنعونى، حتى أبين عن الله ما بعثنى به. قال: وخلفه رجل أحول وضىء، له غدير تان() عليه حلة عدنية. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحول وضىء، له غدير تان() عليه حلة عدنية . فإذا فرغ رسول الله على الله عليه والله قوله وما دعا إليه، قال ذلك الرجل: يا بنى ذلان ، إن هذا إنما يدعوكم أن تسلموا اللات والعزى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجن من بنى مالك بن أقدير شى، إلى ما جاء به من البدعة والصلالة، فلا تطبعوه، ولا تسمعوا منه.

قال : فقلت لابى : يا أبت ، منهذا الذى يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال هدا عمه عبد العزى ان عبد المطلب ، أبو لهب .

قال ابن هشام قال النابغة:

<sup>(</sup>١) الغديرتان : ذؤابتأن من شعر .

كأنك من جمال بني أقيدش يقمقع خلف رجليه بشن(١١)

قال ابن إسحاق : حدثنا ابن شهاب الزهرى : أنه أتى كندة فى منازلهم ، وفيهم سيد لهم يقال : ملينح ، فدعاهم إلى اللهعز وجل ، وعرض عليهم نفسه ، فأبوا عليه .

قال ان إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين: أنه أتى كلباً فى منازلهم، إلى بطن منهم يقال لهم: بنو عبد الله ندعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، حتى إنه ليقول لهم: يا بنى عبد الله، إن الله عز وجل قسد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم.

قال ان إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا عن عبد الله ن كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حنيفة فى منازلهم، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم.

قال ابن إسحاق: وحدثى الزهرى أنه أتى بنى عامر بن صعصمة، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم نفسه ، فقال له رجل منهم \_ يقال له: بير حرة بن فراس . قال ابن هشام: فراس بن عبد الله بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصمة \_ : والله، لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش ، لاكانت به العرب ، ثم قال : أرايت إن نحن با يعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الامر من بعدك ؟ قال : الامر إلى الله يضعه حيث يشاء . قال : فقال له : أفست ممهدك ، أبحورنا للعرب دونك ، فإذا أظهرك الله كان الامر لغيرنا ! لا حاجة لنا بأمرك ؛ فأبوا عليه .

فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم ، قد كانت أدركته السن ، حتى لايقدر أن يوافى معهم المواسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون فى ذلك الموسم ؛ فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عماكان فى موسمهم ، فقالوا : جاءنا فتى من قريش ، ثم أحد بنى عبد المطلب ، يرعم أنه نبى ، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ، ونخرج به إلى بلادنا . قال : فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال : يا بنى عامر ، همل لهما من تلاف ، هل لذ ناباها من

<sup>( 1 )</sup> الشن : القربة الخلق ويريد بالقعقعة حدوث الصوت لتفزع الإبل .

<sup>(</sup>٢) تهدف: تصير هدفا يرمى عليه، والهدف الغرض .

مطلب (۱) ، والذي نفس فلان بيده ، ما تقويما إسماعيلي في قط ، وإنها لحق ، فأين وأيكم كان عنكم .

قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسّم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه، وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، وهو لايسمع بقادم يقدم مكة من العرب، له اسم وشرف، إلا تصدى له، فدعاه إلى الله، وعرض عليه ما عنده.

قال ابن إسحاق : وحدَثنى عاصم بن عمر بن قتادة الانصارى ، ثم الظَّيَّفرى عن أشياخ من قومه ، قالوا-:

قدم مُسويد بن صامت ، أخو بني عمرو بن عوف، ، مكة حاجاً أو معتمراً ، وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم : الكامل ، لجلده وشعره وشرفه ونسبه ، وهو الذي يقول :

ألا رب من تدعو صديقاً ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يَفرى(٢) مقالته كالشهد ما كان شاهداً وبالغيب مأثور على ثغرة النحر(٣) يسرك باديه وتحت أديمه نميمة غش تبترى عقب الظهر(١٤) تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزر فرشني يخير طالما قد بريتني وخير الموابي من يريش و لا يبرى(٥)

وهو الذي يقول: ونافر رجلا من بني سليم ، ثم أحد بني زعثب بن مالك مئة ناقة ، إلى كاهنة من كهان العرب ، فقضت له . فانصرف عنها هو والسلّمي ، ليس معهما غيرها ، فلما فرقت بينهما الطريق ، قال: مالى يا أخا بني سليم قال : أبعث إليك به ؛ قال : فن لى بذلك إذا نتنى به ؟ قال : كلا ، والذي نفس سويد بيده ، لاتفارقني حتى أوتي بمالى ، فاتخذا فضرب به الارض ، ثم أوثقه رباطا ، ثم انطلق به إلى دار بني عمرو بن عوف ، فلم يزل عنده حتى بعثت إليه سلم بالذي له ، فقال في ذلك :

<sup>(</sup>١) مثل يضرب لما فات ، وأصله من ذنابى الطائر إذا أفلت من حياله فطلبت الاخذ بذناباه .

<sup>(</sup>٤) تبتری عقبه ؛ تقطع ظهره . ﴿ وَ ﴾ يريش يقوى : ويبرى يُضعف .

لاتحسبنى يابن زعب بن مالك كن كنت تردى بالغيوب وتختل تحولت قرنا إذ صرعت بعزة كذلك إن الحازم المتحول ضربت به إبط الشمال فلم يزل على كل حال خده هو أسفل في أشعار كثيرة كان يقولها.

فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به ، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام ، فقال له سويد: فلغل الذى معك مثل الذى معى ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقان(١) \_ يعنى حكمة لقان \_ ققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعرضها على ، فعرضها عليه ؛ فقال له : إن هذا لكلام حسن ، والذى معى أفضل من هذا ، قرآن أزله الله تعالى على ، هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، ودعاه إلى الإسلام ، فلم يبعد منه ، وقال : إن هذا لقول حسن . ثم انصرف عنه ، فقدم المدينة على قومه ، فلم يلبث أن قتلته الحزرج ، فإذا كان رجال من قومه ليقولون : إناالراه قد قتل وهو مسلم ، وكان قتله قبل يوم بعاث(٢) .

## إسلام إياس بن معاذ وقصة أبى الحيسر

قال ابن إسحاق: وحدثنى الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن محمود ابن لبيد، قال: لما قدم أبو الحيسر، أنس بن رافع ، مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل ، فيهم إياس بن مماذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج ، سمع بهم رسول

<sup>(</sup>١) مجلة لقان ، وهى الصحيفة . وكأنها مفعلة من الجلال والجلالة ، أما الجلالة فمن صفة الخلوق ، والجسلال من صفة الله تعالى ، وقد أجاز بعضهم أن يقال فى المخلوق جلال وجلالة وأنشد :

فلا ذا جلال هبنه لجلالة ولاذا ضياع هن يتركن للفقر ولقان كان نوبياً من أهل أيلة وهو لقان بن عنقاء بن سرور فيها ذكروا وابنه الذى ذكر في القرآن هو تاران فيها ذكر الزجاج وغيره ، وقد قيل في اسمه غير ذلك ، وليس بلقان ان عاد الحيرى .

<sup>(</sup>٢) بعاث : يوم من أيام العربكان بين الاوس والحزرج .

الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاهم فجلس إليهم ، فقال لهم: هل الكم فى خير بماجئتم له ؛ فقالوا له : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله بعثنى إلى العباد ، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ، وأنول على الكتاب . قال : ثم ذكر لهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن . قال : فقال إياس ابن معاذ ، وكان غلاما حدثا : أى قوم ، هذا والله خير بما جئتم له . قال : فيأخذ أبو الجيسر، أنس بن رافع ، حننة من تراب البلحاء ، فضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دعنا منك، فلهمرى لقد جئنا لغير هذا . قال : فصمت إياس ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ، وانصر فوا إلى المدينة ، وكان وقعة بعاث بين الأوس والحزرج .

قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرنى من حضره من قومه عند موته: أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما، لقد كان استشعر الإسلام فى ذلك المجلس، حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع .

### إسلام الانصار

قال ابن إسحاق: فلما أزاد الله عز وجل إظهار دينه، وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنجاز موعده له ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموسم الذى لقيه فيه النفر من الانصار، فعرض نفسه على قبائل العرب، كما كان يصنع فى كل موسم. فبينها هو عند المقبة لتى رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً.

قال ابن إسحاق : فحد انى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أشياخ من قومه قالوا : لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الحزرج ، قال : أمن مو الى يهود ؟ قالوا : نعم ؛ قال : أفلا تجلسون أكلكم ؟ قالوا : بلى ، فجلسوا ممه ، فدعاهم إلى الله عز وجل ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن . قال : وكان بما صنع الله لهم به فى الإسلام ، أن يهود كانوا معهم فى بلادهم ، وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أو نمان ، وكانوا قد عزوهم (١) ببلادهم . ف كانوا إذا كان بينهم شى مقالوا لهم : إن نبياً مبعوث الآن ، قد أظل زمانه ، نتبعه فنقتل كمه قتل عاد وإرم . فلما كلم رسول الله

<sup>(</sup>١) عزوم : غليوم .

صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ، ودعاهم إلى الله ، قال بعضهم لبعض : يا قوم ، تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود ، فلا تسبقنكم إليه . فأجابوه فيما دعاهم إليه ، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم ، الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعر منك .

ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم، وقد آمنــــوا وصدقوا .

أصماء من التقوا به صلى الله عليه وسلم من الخزرج : قال ابن إسحاق : وهم - فيها ذكر لى - : ستة نفر من الخزرج ، منهم من بنى التجار - وهو تيم الله - ثم من بنى مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الحزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر : أسعد بن مزرارة بن محد س ابن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، وهو أبو أمامة ؛ ، وعوف بن الحارث بن رفاعة ابن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار ، وهو ابن عفراء .

قال ابن هشام : وعفراء بنت عبيد بن معلبة بن عبيد بن معلبة بن غنم بن مالك بن النجار .

قال ابن إسحاق: ومن بنى زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضُّتب ابن جشم بن الحزرج: رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن مزرّ يق .

قال ابن هشام ويقال عامر بن الأزرق .

قال بن إسحاق : ومن بنى كسلة بن سعد بن على بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الحزرج ، ثم من بنى سواد بن غم بن كعب بن سلة : قطبة بن عامر بن كعديدة بن غم بن كعب بن سلة : قطبة بن عامر بن كعديدة بن غم بن سواد . قال ابن هشام : عمرو بن سواد ، وليس لسواد ابن يقال له : غنم .

قال ابن إسحاق : ومن بنى حرام بنكعب بن غنم بنكعب بن سلمة : عقبة بن عامر بن-ابى بن زيد بن حرام .

ومن بی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمة : جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن محیید .

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلىالإسلام حق فشا فيهم ، فلم يهق دار من دور الانصار إلاوفهاذكر من رسولاللمصلىاللمعليه وسلم .

### بيعة العقبة الأولى

حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الانصار اثنا عشر رجًلا، فلقوه بالعقبة . قال : وهى العقبة الاولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيمة النساء<٩)، وذلك قبـل أن تفترض عليهم الحرب .

منهم أمن بنى النجار ، ثم من بنى مالك بن النجار:أسعد بن زُرارة بن عدس بن عبيد بن ثمابة ابن غنّم بن مالك بن النجار ، وهو أبو أمامة ؛ وعوف ، ومعاذ ، ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد ابن مالك بن غنم بن مالك بن النجار ، وهما ابنا عفراء .

ومن بنى زُرِّ يق بن عامر : رافع بن مالك بن المجلانبن عمروبن عامز بن زريق ، وذكوان ابن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق .

قال ابن هشام : ذكوان ، مهاجرى أنصارى .

ومن بنى عوف بن الحزرج ، ثم من بنى غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحزرج ، وهم القواقل : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعليه بن غنم ؛ وأبو عبد الرحن،

<sup>(1)</sup> ذكرت بيعة النساء فى القرآن الكريم فى قولة تعالى بيا يعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ، وقيل فى قوله عز وجل خبرا عن بيعة النساء : « ولا يأتين ببهتان ، أنه الولد تنسبة إلى بعلها ، وليس منه ، وقيل : هو الاستمتاع بالمرأة فيها دون الوطء كالقبلة والجسة وتحوها ، والأول يشبه أن يبايسع عليه الرجال ، وكذلك قيل فى قوله تعالى : « ولا يعصينك فى معروف ، أنه النوح ، وهذا أيضاً ليس من شأن الرجال ، فدل على ضعف قول من خصه بالنوح ، وخص البهتان بإلحاق الولد يالرجل ، وليس منه ، وقيل : يفترينه بين أيديهن يعنى : الكذب وعيب النياس بما ليس فيهم ، وأرجلهن يعنى : المثنى فى معصية ، ولا يعصينك فى معروف ، أى : فى انساس بما ليس فيهم ، وأرجلهن يعنى : المثارم الأخلاق ، وما عرف حسنه ولم تنكره القلوب خير تأمرهن به والمعروف اسم جامع لمكارم الأخلاق ، وما عرف حسنه ولم تنكره القلوب وهذا معنى يعم الرجال والنساء ، وذكر ابن اسحاق فى رواية يونس فيها أخذه عليهن : أن قال ولا تغششن زواجكن ، قالت : أحداهن وما غش أرواجنا فقال : أن تأخذى من ماله فتحابى و غيره .

وهو يويد بن العلبة بن خزَّ مة بن أصرم بن عمرو بن عمارة ، من بني, مخصينة ، من بَلِـيّ ، حليف لهم .

قال ابن هشام : ولم نما قيل لهم القواقل ، لانهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سهما وقالوا له : قوقل به بيثرب حيث شئت .

قال ابن هشام : القرقلة : ﴿ ضرب من المشى .

قال ابن إسحاق : ومن بني سالم بن عمرو بن الحزرج ، ثم من بني العجلان بن زيد بن غم ابن سالم : العباس بن عبادة نن لعنلة نن مالك بن العجلان .

ومن بنی سلمه بن علی بن اسد بن سارده بن توید بن جشم بن الجزرج ، ثم من بنی حرام بن کمب بن غنم بن سلمه : عقبه بن عامر بن نابی بن زید بن حرام .

ومن بي سواد بن غم بن كعب ن سلمة : قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غم بن سواد . وشهدها من الأوس بن حارثة بن معلبة بن عمرو بن عامر ثم من بي عد الاشهل بن جشم بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس : أبو الهيثم بن التيهان ، واسمه مالك .

قال ابن هشام : التيهان : يخفف ويثقل ، كقوله ميست وميسَّت .

ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس : مُعوسيم بن ساعدة..

نص البيعة: قال ان اسحاق: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى مرئد بن عبد الله البيزنى ، عن عبد الرحمن بن عسيلة الصناصى ، عن عبادة بن الصامت ، قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى ، وكنا اثنى عشر رجلا ، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفترض الحرب ، على أن لانشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزنى ، ولا نقتل أولادنا ، ولا ناتى بهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف . فإن وفيتم فلكم الجنة . وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر .

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى عن عائل الله بن عبد الله الحولاني أبي إدريس أن عبادة بن الصامت حدثه أنه قال: با يعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى على أن لانشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي بهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا تعصيه في معروف؛ فإن وفيتم فلم الجنة، وإن غشيتم من ذلك فأخذتم محده في الدنيا، فهو كفارة له، وإن سترشم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل إن شاه عذب، وإن شاه غفر.

إرسال هصعب بن عمير مع وفد المعتمة: قال ان إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم فى الدين، فسكان يسمى المقرىء بالمدينة: مصعب. وكان منز له (1) على أسعد بن زرارة بن عدس، أبى أمامة.

قال ان استحاق ؛ فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أنه كان يصلى بهم ، وذلك أن الأوس والحزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض .

#### أول جمعه أقيمت بالمدينة

قال ان إسحاق: وحدثني محمد ن ابى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه أبى أمامة ، عن عبد الرحن بن كعب بن مالك ، حين ذهب بصره ، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة ، فسمع الآذان بها صلى على أبى أمامة ، أسعد بن زرارة . قال فكث حينا على ذلك : لا يسمع الآذان اللجمعة إلا صلى عليه واستغفر له . قال : فقلت فى نفسى والله إن هذا بى لعجز ، ألا أسأله ماله إذا سمع الآذان اللجمعة صلى على أبى أمامة أسعد بن زرارة ؟ قال نفرجت به فى يوم جمعة كاكنت أخرج فلما سمع الآذان اللجمعة صلى على أبى أمامة ؟ : فقال له . قال فقلت له : يا أبت ، مالك إذا سمعت الآذان اللجمعة صليت على أبى أمامة ؟ : فقال أبى بنى ، كان أول من جمع بنا بالمدينة فى هزم النبيت ، من حرة بنى بياضة ، يقال له : نقيع الخضات ، قال قلت وكم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا .

إسلام سعد بن معاذ و أسيد بن حضير: قال بن اسحاق: وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيتب، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عرو بن حزم: أن أشعد بن زرارة خرج بمصعب بن عبير يريد به دار بني عبد الأشهل، ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخر به حائطا من حوائط بني ظفر.

قال ابن هشام: واسم ظفر: كعب بن الحارث بن الحسررج بن عمرو بن مالك بن الأوس ــ قالا: على بتر يقال لها: بتر مرق فجلسا فى الحائط، واجتمع إليهما رجال بمن أسلم وسعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، يومثذ سيدا قومهما من بنى عبد الاشهل، وكلاهما مشرك

على دين قومه ، فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لاسيد بن حضير : لا أبا لك ، انطاق إلى هـذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا ، فازجرهما وأنهبهما عن أن يأتيا دارينا ، فإنه لولا أن أسعد بنزرارة منى حيت قد علمت كفيتك ذلك ، هو ابن خالتى ، ولا أجد عليه مقد"ما ،قال فأخذ أسيد بن خضير حربته ثم أقبل إليهُما ؛ فلما رآه أسعد بن زرارة ، قال لمعصب بن عمير : هذا سيد قومه قد جاءك ، فاصدق الله فيه ؛ قال مصعب : إن يجاس أكلمه . قال فوقف عليهما متشتها ، فقال : ما جاء بكما إلينا تسفهان صعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لسكما بأنفسكما حاجة ؛ فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع ، فإن رضيت أمرآ قبلته ، وإن كرهته كف عنك ما تـكره ؟ قال أنصفت، ثم ركز حربته وجملس إليهما، فسكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن؛ فقالا: فيها يذكر عنهما : والله لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم فى إشراقه وتسبُّمله ، ثمم قال : مَّا أحسن هذا الـكلام وأجمله اكيف تصنعون إذا أردتم أن تُدخلوا في هــذا الدين؟ قالا له : تغتسل فتتاهر وتطهر ثوبيك ، ثم تصلى . فقام فاغتسل وطهر ثوبيه ، وتشهد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما : إن ورائى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن ، سعد بن معاذ ، ثم أخذ حربته والصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم ؛ فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً ، قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فلما وقف على النادى قال له سعد : مافعلت ؟ قال : كلمت الرجلين ، فوالله ما رأيت بهما بأساً ، وقد نهيتهما ، فقالا : نفعل ما أحيبت ، وقد محمدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن ررارة اليقتلوه ، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالنك ، ليخفروك(١) . قال : فقام سعد مغضبا مبادراً ، تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة ، فأخذ الحربة من يده ، ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيئًا ، ثم خرج إليهما ؛ فلما رآهما سعد مطمئنين ، عرف سعد أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسمع منهما ، فوقف عليهما متشتما، ثم قال لاسعد بن ورارة : يا أبا أمامة ، ( أما والله ، لولا ما بيني وبينك من القرابة مارمت هذا مني ، أتغشانا في دارينا بما نكره ـــ وقد قال أسعد بن زرارة لمعصب بن عمير : أي مصعب ، جاءك والله سيد كمن وراءه من قومه ، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان ــ : قال : فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته ، وأن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت . ثمم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالا: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم ، لإشراقه وتسهُّمله ، ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين

<sup>(</sup>١) لينقضوا عهدك .

قالا: تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ، ثم تصل ركعتين ، قال : فقام فاغتسل وطهر ثموبيه ، وتشهد شهادة الحتى ، ثمركع ركعتين ، ثمأخذ حربته ،فأقبلعامداً إلىنادى قومه ومعه أسيد بن حضير .

قال: فلما رآه قومه مقبلاً ، فالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فلما وقف عليهم قال : يابني عبد الاشهل ، كيف تعلمون أمرى فيكم قالوا : سيدنا وأفضلنا رأيا ، وأيمننا نقيبة قال : فإن كلام رجالـكم ونسائـكم على حــــرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله .

قالاً: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الاشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة ، ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام ، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ماكان من دار بني أمية بن زيد ، وخطمة ووائل وواقف ، وتلك أوس الله ، وهممنالاوس بن حارثة ، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الاسلت ، وهو صيني ، وكان شاعراً لهم وقائدا يستمعون منه ويطيعونه ، فوقف بهم عن الاسلام، فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والحندق، وقال فيها رأى من الإسلام، وما اختلف الناس فيه من أمره:

فيلف الصعب منهسا بالذلول أرب النساس أشسياء ألمت أرب النساس أما إذ ضلنا فيشرنا لمعسروف السبيل وما ذين الهود مذي شيكول(١) فلولا رہنا کتا ہے۔ودآ مع الرهبان في جبل الجليل(١) ولولا ربنا کنا نصاری

وقلت : أخى قالوا : أخ من قرابة فقلت لهم : إن الشكول أقارب قریبی فی رأیی ودینی ومنذهبی انظر الروض = ٢ ص ٢٠٠

(٢) الحليل : جبل معروف في الشلم .

وإن باعدتنا في الخطوب المناسب

<sup>(</sup>١) الشكول جمع شكل وشكل الشيء \_ بالفتح \_ هو مثله والشكل بالكسر الدل والحسن فَكَأَنَّةَ أَرَادَ أَنْ دَيْنَ الْيُهُودُ بِدُع ، فليس له شكول آى : ليس له نظير في الحقائق ، ولا مثيل يعضده من الأمر المعروف المقبول وقد قال الطائي:

ولكنا مخسلقنا إذ خسلقنا حنيفا ديننا عن كل جيسل نسوق الهَدى ترسف مذعنات مكشفة المناكب في الجُمُلول(۱) قال ابن هشام: أنشدني قوله: فلولا ربنا، وقوله: لولا ربنا، وقوله: مكشفة المناكب في الجلول، رجل من الانصار، أو من خزاعة.

#### أمر العقبة الثانية

قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عبير رجع إلى مكة ، وخرج من خرج من الانصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الثهرك ، حتى قدموا مكة ، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة ، من أوسط أيام التشريق ، حين أراد من كرامته ، والنصر لنبيه ، وإعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرك وأهله .

البراء من هرور يصل إلى السكامية: قال ابن سحاق : حدثني معبد بن كعب بن مالك برأ بي كعب ابن القين، أخو بني سلمة، أن أخاه عبد الله بن كعب، وكان من أعلم الانصار، حدثه أن أباه كمبا حدثه، وكان كعب بمن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا ونقيهنا، ومعنا البراء بن معرور، سيدنا وكبيرنا، فلا وجهنا السفرنا، وخرجنا من المدينة، قال البراء لنا: يا هؤلاء، إنى قد رأيت أن لا أدع هذه البنية ما أدرى، أتو انقونني عليه، أم لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية من بظهر، يعنى الكعبة، وأن أصلى إليها. قال: فقلنا، والله ما بلغا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلى إلا إلى الشام، وصلى إلى الشعبة، حتى قدمنا لكنا لا نفعل، قال: فقلنا له: مكن قال لى نفعل، قال: فقلنا له: على منه أخى، أولى الله والله عما صنعت في سفرى هذا، يا بن أخى، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا مكه قال لى: فإنه والله قد وقع في نفسى منه شيء، إلى رأيت من خلاد كم إياى فيه. قال فحرجنا نشال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا بعرفه، ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل نشل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا بعرفه، ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل مكه نشائناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا بعرفه، ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل فلل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقال : هل تعرفانه؟ فقلنا : لا ؛ قال : فهل مكه فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقال : هل تعرفانه؟ فقلنا : لا ؛ قال : فهل

<sup>(</sup>١) ترسف: تمثى مشى المقيد، والجلول: جمع حل وهو ماتلبسه الدابة لتصان به .

تعرفان العباس بن عبد المطلب همه ؟ قال : قلنا : بعم \_ قال كنا نعرف العباس ، وكان لايزال يقدم علينا تاجراً \_ قال : فإذا دخاتها المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس . قال : فدخانا المسجد فإذا العباس جالس ، ورسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم جالس معه ، فسلمنا ثم جلسنا إليه . فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم ، هذا البراء بن معرور ، سيد قومه ، وهذا كعب بن مالك . قال : فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشاعر ؟ قال : نعم ، قال : فقال له البراء بن معرور : يا نبى الله ، إنى خرجت في سفرى هذا ، وقد هدانى الله للإسلام ، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية منى ظهر ، فصليت إليها ، وقد خالفى أصحابى فى ذلك حتى وقع فى نفسى من ذلك شىء ، فاذا ترى يارسول الله ؟ قال : كنت على قبلة لوصرت (١) عليها ، قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله عليه وسلم ، وصلى معنا إلى الشام . قال : وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات ، وليس ذلك كما قالوا ، نحن أعلم به منهم .

قال ابن هشام : وقال عون بن أيوب الانصارى :

ومنا المصلُّى أول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر

( ١ )قول رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ : قد دنت على قبلة لو صبرت عليها فقه قوله: لو صبرت عليها : أنه لم يأمره بإعادة ما قد صلى ؛ لانه كان متأولا .

وفي الحديث: دليل على أن رسولالله صلى الله عليه وسلم ، كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس، وهو قول ابن عباس ، وقالت طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس إلا مذ قدم المدينة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا ، فعلى هذا يكون في القبلة نسخان نسخ سنة بقرآن ، وقد بين حديث ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة ، فروى عنه من طرق صحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس ، وجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ، فلما كان عليه السلام يتحرى القبلتين جميعاً لم يبن توجه إلى بيت المقدش الناش ، حتى خرج من مكة والله أعلم ، قال الله تعالى له في الآية الناسخة : , ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، أى : من أى جهة جئت إلى الصلاة ، وخرجت إليها فاستقبل الكعبة كنت مستدبرا لبيت المقدس ، أو لم تكن لانه كان بمكة يتحرى في استقباله بيت المقا س أن تكون الكعبة بين يديه ، و تدبر قوله تعالى : , ومن حيث خرجت فول وجهك ، وقال لامته : , وحيث ما كتم فولوا وجوهكم شطره ، .

يعني البراء بن معزور . وهذا البيت في قصيدة له .

إسلام عبد الله بن عبد عمرو بن حرام: قال ابن إسحاق: حدثنى معبد بن كعب، أن أخاه عبدالله بن كعب حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه، قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عرو بن حرام أبو جابر، سيد من سادتنا، وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنامن قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيدمن سادتنا، وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا المنار غدا؛ ثم دعوناه إلى الإسلام، واخبرناه بمعاد رسول الله صلى الله وسلم إيانا العقبة، قال: فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيبا.

امرأتان في البيعة: قال: ننمنا نلك الليلة مع قومنا في رحالنا ، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نتسلل تسلل القطا مستخفين ، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ، ومعنا امرأتان من نساننا: نسيبة بنت كعب ، أم عمارة ، إحدى نساء بني مازن بن النجار ؛ وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابي ، إحدى نساة ، وهى أم منيع .

العباس يستواق من الأانصار: قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومثذ على دير قومه، إلاأنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له . فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال يامعشر الحزرج — قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الانصار: الحزرج . خزرجها وأوسها — : إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ، من هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عز من قومه ومنعة في لمده ، وإنه قد أبي إلا الانحياز إليهم ، واللحوق بسكم ، فإن كنتم ترون أنكم وانون له بما دعوتموه إليه ومانعوه بمن خالفه ، فأنتم وما تحماتم من ذاك ؛ وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الحروج به إليكم ، فن الآن فدعوه ، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده . قال : فقانا له : قد سمعنا ما قلت فتكلم يارسول فدعوه ، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده . قال : فقانا له : قد سمعنا ما قلت فتكلم يارسول الله ، غذ لنفسك ولربك ما أحببت :

عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار: قال: فتسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا القرآن، ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام، ثم قال أبا يعكم على أن تمنعونى بما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم والذى بعثك

بالحق لنمنعك بما نمنع منه أزرنا (۱) فبايد عنا يارسول الله فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الحلقة، ورثناها كارا عن كار . قال : فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه سلم، أبو الهيثم بن التائيم بان علي المناز الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم ، ثم قال : بل الدم الدم، والحدم الحدم (۱) ، أنا منكم وأنتم منى ، أحارب من حاربتم ، وأسالم من سالمتم .

قال ابن هشام : ويقسال : الهـّندَّم الهـّندَّم : يعنى الحرمة . أى ذمتى ذمتـكم ، وحرمتى حرمتكم .

قال كعب بن مالك: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً ، تسعة من الني عشر نقيباً ، تسعة من الحزرج ، وثلاثة من الأوس .

(١) العرب تكنى عن المرأة بالإزار وتكنى أيضا بالإزار عن النفس ، وتجعل الثوب عبارة عن لابسه كما قال:

رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبهاً إلا النعام المنفر أى: بأبدان خفاف، فقوله بما تمنع أزرنا يحتمل الوجهين جميعاً .

(٢) قال ابن قتيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحاف والجوار : دى دمك وهدى هدمك ، أى : ما هدمت من الدماء هدمته أنا ، ويقال أيضا : بل اللدم اللدم والهدم الهدم وأنشد :

ثم الحتى بهدئ ولدى

فاللدم: جمع لادم ، وهم أهله الذين يلتدمون عليه إذا مات ، وهو من لدمت صدره ؛ إذا ضربته . والهدم قال ابن هشام ؛ الحرمة ، وإنماكنى عن حرمة الرجل وأهله بالهدم ، لانهم كانوا أهل نجعة وارتحلوا . ولهم بيوت يستخفونها يوم ظعنهم فسكلما ظعنوا هدموها ، والهدم بمعنى المهدوم كالقبض بمعنى المقبوض ، ثم جعلوا الهدم وهو البيت المهدوم عبارة عما حوى ، ثم قال : هدمى هدمك أى : رحلتى مع رحلتك أى لا أظعن وأدعك وأنشد يعقوب :

تمضى إذا زجرت عن سوأة قدماً كأنها هدم في الجفر منقاض

### أسماء النقياء الاثني عشر

تقباء الخزرج:قال ابن هشام: من الخزرج - فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد ابن إسحاق المطلبي - أبو أ مامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الحزرج؛ وسعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الملك الأغر بن ثعلبة بن الله النام بن أعلبه بن المرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن الله النام بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج ، ورافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج ، ورافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ماك بن غضب بن جشم بن الحزرج ؛ والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الحزرج؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب ابن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج؛ وعبادة بن الصامت ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثملبة بن عنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عرو بن عرو بن عرو بن عوف ابن الخزرج .

قال أبن هشام : هو غنم بن عوف ، أخو سالم بن عوف بن عمر بن الخزرج .

قال ابن إسحاق: وسعد بن عبادة بن 'دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف ابن البخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ؛ والمنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان ابن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج — قال ابن هشام: ويقال: ابن خنيس.

نقباء الأوس: ومن الأوس: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرى، القيس بن زيد بن عبد الأشهل؛ وسعد بن خشمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط أبن كعب بن حارثة بن غنم بن السئلم بن امرى، القيس بن مالك بن الأوس، ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن زيد بن أمية بن زيد مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس .

شعر كعب بن مائك فى النقباء: قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهان، ولا يعدون رفاعة. وقال كعب بن مالك يذكرهم، فيما أنشدنى أبو زيد الانصارى:
( • ـــ السيمة النبوية، ع ٧).

أباـــغ أبياً أنه فال رأيه وحان غداة الشعب والحين واقع(١) أبي الله ما منستك إنه وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنبا فلا ترغبن في حشــــد أمر تريده ودونك فاعلم أن نقض عبودنا أباه البراء وابن عمرو كلاهما وسنعد أياه السياعدي ومنذر وما ابن ربيع إن تناولت عهده وأيضا فلا يعطيكه ابن رواحـة أبو هيثم أيضـــا وفى مثلهـا وما ابن حضير إن أردت بمطمع وسعد أخو عمرو بن عوف فأنه 

بمرصاد أمر الناس راء وسامع بأحمد نور من هدى الله ساطع وألتِّب وجمع كل ما أنت جامع ُ أباه عليك الرهط حـين تبايعوا وأسمع يأباه عليك ورافع لانفك إن حاولت ذلك جادع بمسلمه لايطمعن ثم طامع وإخفاره من دونه السم ناقع بمنسدوحة عما تحاول يافع(١١)٠ وقاء بما أعطى من العهذ خانع(٣) فهل أنت عن أحموقة الغي نازع ضروح لما حاولت ملام مانع(١) عليك بنحس في دجي الليل طالع

فذكر كعب فهم م أبا الحيثم بن التيهان ، ولم يذكر « رفاعة ، .

قال ابن إسحاق : فد ني عبد الله بن أبي كر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ، ككفالة الحواريين لعينى بن مريم ، وأنا كفيـل على قومى. \_ يعنى السلمين \_ قالوا: نعم .

ما قاله العباس ان عادة للخزرج : قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن القوم لما اجتمعوا لبيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبـــادة بن نضلة الانصاري، أخو بني سالم بن دوف: يامعشمر الحزرج، دل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا : نعم ؛ قال : إنسكم تبايعونه على حرب الاحر والاسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنسكم

<sup>(</sup>١) فال : بطل (٢) اليافع : العالى

<sup>(</sup>٣) الخانع: الذليل (٤) ضروح: أى دافع عن تفسه.

إذا نهسكت أمواله كلم مصيبة ، وأشرافه كم قتلا أسلتموه ، فن إلآن ، فهو والله إن فعلتم خزى. الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنه كم وانون له بما دعوتموه إليه على نهسكة الاموال(١) ، وقتل الاشراف ، فحذوه ، فهو والله خير الدنيا والآخرة ؛ قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الاموال ، وقتل الاثمراف ؛ فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : الجنة . قالوا : أبسط بدك ؛ فبسط يده فبا يعوه .

وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال : والله ما قال ذلك العباس إلا ليشد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى أعناقهم .

وأما عبد الله بن أبى بكر نقال : ما قال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة ، رجاء أنه يحضرها عبد الله بن أبي بن سلول ، فيكون أقوى لامر القوم . فالله أعلم أى ذلك كان .

قال ابن هشام : سلول : امرأة من خزاعة ، وهى أم أبى بن مالك بن الحارث .

أول من ضرب على يد الرسول فى بيعة العقبة الثانية : قال ابن إسحاق : فبنو النجمار يرعمون أن أبا أمامة ، أسعد بن زرارة ، كان أول من ضرب على يده ؛ وبنو عبد الأشمل يقولون : بل أبو الحيثم بن التيهان .

قال ابن إسحاق: فأما معبد بن كعب بن مالك فحدثنى فى حديثه ، عن أخيه عبـد الله بنه كعب ، عن أبيه كعب بن مالك ، قال : كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور ، ثم بايع بعد القوم .

الشيطان يصرخ بعد بيعة التعتبة ؛ فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان. من رأس العقبة بأنفذ صوت سمته قط : يا أهل الجباجب \_ والجباجب : المنازل(٢) \_ هل لكم في مذمم والصباة معه ، قد اجتمعوا حلى حربكم ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أزب (٣) العقبة ، هذا ابن أزيب \_ قال ابن هشام : ويقال ابن أمن يب \_ أتسمع أى عدو الله ، أما والله الافرغن لك .

الأنصار تسته على الحرب: قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتضُّوا إلى

<sup>(</sup>١) نهكة الأموال: نقصها

<sup>(</sup>٢) المنازل: منازل منى (٣) أزب العقبة: اسم شيطان ب

وسالسكم. قال : فقال له العباس بن عبادة بن نضلة : والله الذى بمثك بالحق : إن شئت الميلن على أهل منى غداً بأسيافنا ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم نؤمر بذلك، ولكن الرجعوا إلى رحالمكم. قال : فرجمنا إلى مضاجعنا ، فنمنا عليها حتى أصبحنا .

قريش تجادل الأنصار: قال: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش ، حتى جاءونا في منازلتا فقالوا: يامعشر الخزرج ، إنه قد بلغنا أنكم قد جثم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا، وتبايعونه على حربنا، وإنه والله مامن حى من العرب أبغض إلينا، أن تنشب الحرب بيننا ويينهم ، منكم . قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ماكان من هذا شيء ، وما علمناه . قال: وقد صدقوا ، لم يعلموه . قال: وبعضنا ينظر إلى بعض . قال: ثم قام القوم ، وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوى ، وعليه نعلان له جديدان . قال فقلت له كلمة بكاني أريد أن أشرك القوم بها فيها قالوا بي يا أبا جابر ، أما تستطيع أن تتخذ . وأنت سيد من ساداتنا ، مثل نعلي هذا الفتي من قريش ؟ قال : فسمعها الحارث ، فلمهما من رجليه ثم رمى بهما إلى ، وقال: والله لتنعلهما . قال : يقول : أبو جابر : مه ، أحفظت والله الفتى ، فاردد إليه نعليه . قال : قلت : والله لا أردهما ، فأل والله صالح ، لمن صدق الفأل السلمة .

قال ان إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر: أنهم أتوا عبد الله بن أبي بن سلول، فقالوا له مثل ما قال كعب من القول؛ فقال لهم: إن هذا الامر جسيم، ماكان قوى ليتفوتوا على بمثل هذا، وما علمته كان. قال: فانصرفوا عنه.

قريش تأسر سعد بن عبادة : قال : ونفر الناس من منى ، فتنطس القوم الحسير (۱) ، فوجدو ه قد كان ، وخرجوا فى طلب القوم ، فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر ، والمنذر بن عمرو ، أخا بنى ساعدة بن كعب بن الحزرج ، وكلاهما كان نقيبا . فأما المنذر فأعجز القوم ؛ وأما سعد فأخذوه ، فربطوا يديه إلى عنقه بنسع (۲) رحله ، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكت يضربونه ، ويجذبونه بجمته ، وكان ذا شعر كثير .

خلاص سعد : قال سعد : فوالله إنى لنى أيديهم إذ طلع على نفر من قريش ، فيهم رجـل وضىء أبيض ، شعشاع ، حلو من الرجال .

<sup>ِ (</sup>١) دققوا في البحث عنه . (٢) النسع : الشراك الذي يشد به الرحل

قال ابن هشام : الشعشاع الطويل الحسن . قال رؤبة :

#### بمطوه من شعشاع غير مودن

يمنى : عنق البعير غير قصير ، يقول : مودن اليد ، أى ناقص البد .

قال: فيملت في نفسى: إن يك عند أحد من القوم خير، فعند هذا ؟ قال: فلما دنا منى رفع يده فلكنى لكمة شديدة. قال: فقلت في نفسى: لا وائله ماعندهم بعد هذا من خير، قال: فوالله إنى لني أيديهم يسحبوننى إذ أوى (۱) لى رجل بمن كان معهم، فقال و يحك! أما بينك و بين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: بلى، والله، لقد كتت أمجير لجبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف تجارة، وأمنعهم بمن أراد ظلمهم ببلادى، والمحارث ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ؟ قال: و يحك! فاهتف باسم الرجاين، واذكر ما بينك و بينهما. قال: فقعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما، فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إن رجلا من الحزرج الآن يضرب بالأبطح و يهتف بكما، ويذكر أن بينه و بينكا جوارا ؟ قالا: ومن هو ؟ قال سعد بن عبادة ؟ قالا: صدق والله، إن كان ليجير لنا تجارنا، و ينعهمأن يظلموا ببلده. قال: لجاما غلما سعداً من أيديهم، فانطلق. وكان الذي لسكم سعداً و يمنعهمأن يظلموا ببلده. قال با ثوى .

قال ابن هشام : وكان الرجل الذي أوى اليه ، أبا البخترى بن هشام .

أُ قال ابن إسحاق : وكان أول شعر قبل في الهجرة بيتين ، قالهما صرار (٢) بن الخطاب بن. مرداس ، أخو بني محارب بن فهر :

تداركت سعداً عنوة فأخذته وكان شفاء لو تداركت منذرا

٠ (١) أوى : رحم .

<sup>(</sup>۲) كان شاعر قريش وفارسها ، ولم يكن فى قريش أشعر منه ثم ابن الزبعرى بن قيس ابن عدى ، وكان جده مرداس رئيس بن محارب بن نهر فى الجاهلية يسير فيهم بالمرباع ، وهو ربع الغنيمة ، وكان أبوه أيام الفجار رئيس بنى محارب بن فهر أسلم ضرار عام الفتح

ولو نلته طُلت هنـــاك جراحه وكانت حريا أن بهان وبهدرا 🗥

تمال ابن هشام : وبروی :

وُكَانَ حَقَيْقًا أَنْ يَهَانَ وَيَهِدُرًا

عَالَ إِن إِسحاق: فأجابه حسان بن ثابت فيهما فقال:

إذا ما مطايا القوم أصبحن ضمرا

لست إلى سعد ولا المرء منذر فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء إمهوين محسرا أتفخر بالكتان لما لبسسته وقد تلبس الانباط ريطًا مقصرًا (٢) فلا تك كالوسنان ايحـــلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصبرا ولا تك كالتكلى وكانت بمعزل عن النكل لو كان الفؤاد تفكرا ولا تلك كالشاة التي كان حتفها محفر ذراعيها فلم ترض محفرا (٣) ولاً تك كالعاوى فأقبل نحره ولم يخشَّه سهمــــا منالنبل مضمراً فإنا ومن يهدى القصائد نحونا كستبضع تمرآ إلى أهل خيدا

### قصة صنم عمرو بن الجموح

فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها ، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك ، منهم عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غم بن كعب بن سلمة ، وكانا بنه معاذ بن عرو شهد العقبة ، وبآيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، وكان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سلمة ، وشريفا من أشرافهم ، وكان قد أنخذ في داره صنما من خشب ،

<sup>(</sup>١) طات : هدرت .

<sup>(</sup> ٢ ) الربط : الملاحف البيض .

<sup>(</sup>٣) تقوله العرب في مثل قديم فيمن أثار على نفسه شراً كالباحث عن المدية ، وأنشد أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ:

فأصبح يغى نفسه من يجيرها وكان يجير الناس من سيف مالك إلى مدية تحت التراب تثيرها وكان كعنز السوء قامت ظلفها

يقاك له: ممناة (۱) ، كاكانت الاشراف يصنعون ، تتخذه إلها تعظمه و تطهره ، فلما أسلم فتيان بي سلمة : معاذ بن جبل ؛ واينه معاذ بن عمرو بن الجموح ، في فتيان منهم بمن أسلم وشهد العقبة ، كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك ، فيحملونه فيطرحونه في بعض حنمر بني سلمة ، وفيها عذر (۲) الناس ، منكسا على رأسه ، فإذا أصبح عمرو ، قال : ويلكم ! من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟ قال : ثم يغدو يلتمسه ، حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ، ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لاخزينه . فإذا أمسى ونام عمرو ، عدوا عليه ، ففعلوا بهذالك مثل ، فيفعلون به في مثل ماكان فيه من الآذى ، فيفسله ويطهره ويطيبه ، ثم يعدون عليه ، إذا أمسى ، فيفعلون به مثل ذلك . فلما أكثروا عليه ، استخرجه من حيث ألقره يوما ، فغسله وطهره وطيبه ، ثم جاه بسيفه فعلقه عليه ، ثم قال : إنى واته ما أعلم من يصنع بك ما ترى ، فإن كان فيك خبر فامتنع ، فبذا السيف معك . فلما أمسى و نام عمرو ، عدوا عليه ، فأخذوا السيف من عنقه ، ثم أخذوا كبا مينا فقرنوه به يجل ، ثم ألقوه فى بئر من آبار بنى سلمة ، فيها عذر من عنقه ، ثم عدا عرو بن الجموح فلم يجده فى مكانه الذى كان به .

إسلام عمرو وما قاله من الشعر: فخرج يتبعه حتى أوجده فى تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه وأبصر شأنه، وكلمه من أسلم من قومه، فأسلم برحمة الله، وحسس إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، ويشكر الله تعالى الذي أنقده بما كان فيه من العمي والضلالة:

والله لو كنت إلها لم تمكن أنت وكلب وسط بتر في قرن (٣) أف لملقاك إلها ممستدن الآن فتشناك عن إسوء الغبن (١) الحد لله العلى ذى المن الواهب الرزاق ديان الدّين (٠) هو الذى أنقذني من أن أكون في ظلمة قسبر مرتبن بأحمد المهدى الذي المرتبن

<sup>(</sup>۱) مناة : ووزنه : فعلة ، من منيت الدم إذا صببته ، لآن الدماء كانت عنده تمنى ، ومن هنا سميت الاصنام: دمى يقول المهسبحانه و تعالى دو مناة الثالثة الآخرى، أى ثالثة للات والعزى . (۲) فضلات الناس . (۳) القرن : الحبل (٤) مستدن : مستعبد ، والغبن السفه .

<sup>(</sup>ه) الدين جمع دينة وهى العادة ويقال لها دين أيضا ، وقال ابن الطبرية واسمه يزيد :
أرى سبعة يسعون الموصل كلهم له عند ليلى دينة يستدينها
فألقيت سهمى بينهم حين أوخشوا فاصارلى فى القسم إلائمينها
ويجوز أن يريد بالدين الاديان ، أى : هو ديان أهل الاديان ولكن جمعها على الدين لانها
ملل ونحل كما قالوا فى جمع الحرة حرائر ، لانهن فى معنى الكرائم والعقائل .

### شروط البيعة فى العقبة الأخيرة

قال ابن إسحاق: وكانت بيعة الحرب، حين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى القتال شروطا سوى شرطه عليهم فى العقبة الأولى، كانت الأولى على بيعة النساء وذابك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم فى الحرب، فلما أذن الله له فيها، وبا يعهم رسوله الله صلى الله عليه وسلم فى الحرب الاحر والاسود، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة . .

قال ابن إسمحاق : فحدثني عبادة بن الوليد بن الصامت ، عن أبيه الوليد ، عن جده عبادة ابن الصامت ، وكان أحد النقباء ، قال :

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب \_ وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوه فى العقبة الأولى على بعية النساء \_ على السمع والطاعة ، فى عسرنا ويسرنا ومنشطنة ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وأن لاننازع الامر أهله ، وأن نقول بالحق أينها كنا ، لانخاف فى الله لومة لاثم .

#### أسماء من شهد العقبة الاخيرة

قال ابن إسحاق وهذا تسمية من شهد العقبة ، وبايع رسول الله صلى الله طيه وسلم بها من الاوس والحزرج ، وكانوا اللائة وسبعين رجلا وأمرأتين .

شهدها من الأوس بن حارثة بن تمعلبة بن عمروبن عامر، ثم من بني عبد الأشهل بن جشم ابن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن الأوس أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، نقيب لم يشهد بدرا ، وأبو الحيثم بن التايهان ، واسمه مالك، شهد بدرا ، ومد الأشهل، شهد بدرا ، وسلم وسلمة بن سلامة بن وقش بن رغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل، شهد بدرا ، المن هشام ويقال : ابن زعوراء .

قال ابن إسحاق: ومن بنى حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: ظهير بن رافع بن عدى بن زيد بن جشم بن حارثة: وأبو بردة بن نيار، واسمه هانى بن نيار ابن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذبيان بن فهميم بن كامل بن ذمل بن هي بن كمل بن عمرو بن ألحاف بن قضاعة، حليف لهم، شهد بدراً ". وشهير بن الهيثم، من بني نابي ابن جمدعة بن حارثة ، بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس ؛ ثم من. آل السواف بن قيس بن عامر بن ناني بن تمجدعة بن حارثة . ثلاثة نفر .

ومن بنى عمرو بن عوف مالك بن الأوس : سعدبن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب. ابن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السّلم بن امرى ً القيس بن مالك بن الأوس ، تقيب، شهد بدراً ، فقتل به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً .

قال ابن هشام : ونسبه ابن إسحاق فى بنى عمرو بن عوف ؛ وهو من بنى غنم بن السلم ، لانه ريماكانت دعوة الرجل فى القوم ، ويكون فيهم فينسب إليهم .

قال ابن اسحاق : ومعن بن عدى بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة ، حليف لهم من بلى ، شهد بدرا وأحداً والحند ، ومشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاما ، قتل يوم الهامة شهيدا فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وعويم بن ساعدة ، شهد بدرا وأحدا وألحدة ، شهسة نفر .

لجميع من شهد العقبة من الأوس أحد عشر رجلا .

وشهدها من الحزرج بن حارثة بن ثعلبة بر؛ عمرو بن عامر ؛ ثم من بنى النجار ،
وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الحزرج : أبو أيوب ، وهو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة ابن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار شهد بدرا وأحدا والحندق ، والمشاهد كلها ؛ مات بأرض الروم غازياً فى زمن معاوية بن أبى سفيان ، ومعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد ابن مالك بن غنم بن مالك بن النجار ، شهد بدراً وأحداً والحندق ، والمشاهد كلها ، وهو ابن عفراه ، وأخوه عوف بن الحارث شهد بدراً وقتل به شهيداً ، وهو لعفراه ، وأخوه مغوذ ابن الحارث ، شهد بدراً وقتل به شهيداً ، وهو لعفراه ، وأخوه مغوذ ابن الحارث ، شهد بدراً وقتل به شهيداً ، وهو المنى قتل أبا جهل بن هشام بن المفيرة ، وهو لعفراه - ويقال : رفاعة بن الحارث بن سواد ، فيا قال ابن هشام - وهارة بن حزم بن زيد

ابن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار: شهد بدرا وأحدا والحندق ، والمشاهد كلها ، قتل يوم الىمامة شهيدا فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وأسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، نقيب، مات قبل بدر ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى ، وهو أبو أمامة ، ستة نفر ،

ومن بنى عمرو بن مبذول ـ وَمبذول : عامر بن مالك بن النجار ــ : سهل بن عتيك بن نعمان ابن عمرو بن عتيك بن عمرو ، شهد بدرا . رجل.

ومن بنى عمرو بن مالك بن النجار، وهم بنو 'حديلة ـ قال ابن هشام : حديلة : بنت مالك ابن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الحزرج ـ أوس بن ثابت ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار، شهد بدرا، وأبو طلحة، وهو زيد بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن مالك بن النجار شهد بدرا، وجلان.

ومن بنى مازن بن النجار ، قيس بن أبى صعصعة ، واسم أبى صعصعة : عمرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن ، شهد بدرا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله على الساقة يومثذ . وعمرو بن غزية بن عمرو بن تعلبة بن خنساء بن مبدول بن عمرو ابن غنم بن مازن . رجلان . فجميع من شهد العقبة من بنى النجار أحد عشر رجلا .

قال ابن هشام : عرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء ، هذا الذي ذكره ابن إسحاق، إنما هو غز"ية بن عمرو بن عطية بن خنساء .

قال ابن إسحاق: ومن بلحارث بن الخزرج: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك بن امرى القيس بن مالك بن الحارث ، نقيب ، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا ، وخارجة بن زيد ابن أبى زهير بن مالك بن امرى القيس بن مالك ابن تعلبة بن كعب بن الحزرج بن الحارث ، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا ، وعبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرى القيس بن عمرو بن امرى القيس بن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث ، نقيب ، شهد بدرا وأحدا والخندق ومشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلها ، إلا الفتح وما بعده ، وقتل يوم مؤتة شهيدا أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . رشير بن سعد بن تعلبة بن خلاس بن زيدبن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث،

أبو النعان بن بشير، شهد بدراً ، وعبد الله بن زبد بن ثعلبة بن عبد الله بن زيد مناة بن الحارث بن الخزرج ، شهد بدراً ، وهو الذى أكرى النداء المصلاة ، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ، وخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرى القيس بن مالك أبن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ، شهد بدراً وأحدا والخندق ، وقتل يوم بنى قريظة شهيداً ، طرحت عليه رحى من أطم من اطامها فشدخته شدخا شديدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يذكرون — إن له لاجر شهيدين ، وعقبة بن عمرو بن تعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج ، وهو أبو مسعود وكان أحدث من شهد العقبة سنا، معاوية ، لم يشهد بدراً ، سبعة نفر .

ومن بنى بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج، زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدى بن أمية بن بياضة ، شهد بدراً . قال ابن هشام : ويقال : ودافة . عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة ، شهد بدراً . قال ابن هشام : ويقال : ودافة .

قال ابن إسحاق وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة شهد بدرا . مملائة نفر .

ومن بنى زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غكضب بن جشم بن الخررج: رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق، نقيب . وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن محلد بن عامر بن زريق، وكان خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه بمكة وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فكان يقال له: مهاجرى وكان معه بمكة وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فكان يقال له: مهاجرى أنصارى: شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا . وعباد بن قيس بن عامر بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق، وهو عامر بن زريق، والحارث بن قيس بن عالد بن مخلد بن عامر بن زريق، وهو أبو خالد شهد بدرا . أربعة نفر .

ومن بنى سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تريد بن جشم بن الخررج ؛ ثم من بنى عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة : البراء بن معرور بن صخر بن خنساء ابن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم ، نقيب ، وهو الذى ترغم بنو سلمة أنه كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشراط له . واشترط عليه ، ثم توفى قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وابنه بشر بن البراء بن معرور ، شهد بدلوا وأحدا والخندق ومات بخير من أكلة أكلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الشاة التى مهم فيها ـ وهو

الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين سألًا بنى سلمة ؛ من سيدكم يا بنى سلمة ؟ فقالوا ؛ الجد بن قيس ، على مخله ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأى داء أكبر من البخل اسيد بنى سلمة الابيض الجعد بشر بن البراء بن معرور — وسنان بن صبنى بن صنى بن خنساء ابن سنان بن عبيد ، شهد بدرا ، وقتل يوم الخندق شهيدا . والطفيل بن النمان بن خنساء بن سنان بن عبيد ، شهد بدرا ، وقتل يوم الخندق شهيدا . ومعقل بن المنذر بن سرح بن خناس ابن سنان بن عبيد ، شهد بدرا . ويزيد بن المنذر ، شهد بدرا . ومسعود بن يزيد بن سبيع ابن خنساء بن سنان بن عبيد ، والضحاك بن حارثة بن زيد بن علية بن هبيد ، شهد بدرا ، ويزيد ابن سان بن عبيد ، شهد بدرا ، وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان ابن عبيد ، شهد بدرا .

قال ابن هشام : ويقال : حبار بن صخر بن أمية بن خناس .

قال ابن إسحاق: والطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد، شهد بدرا . أحد عشر رجلا .

ومن بنى سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ، ثم من بنى كعب بن سواد : كعب بن مالك بن. أى كعب بن القين بن كعب . رجل .

ومن بنى غنم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلة : سليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو بن غنم ، شهد بدرا . و أخوه يزيد غنم ، شهد بدرا . وأبو اليستر، واسمه كعب ابن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم ، وهو أبو المنذر ، شهد بدرا . وأبو اليستر، واسمه كعب ابن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم ، شهد بدرا . وصيني بن سواد بن عباد بن عمر بن غنم خسة نفر .

قال ابن هشام : صينى بن أسود بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد، وليس لسوام ابن يقال ل : غنم .

قال ابن إسحاق: ومن بنى نابى بن عمرو بن سواد بن غم بن كعب بن سلة: ثعلة بن غنمة بن عدى بن نابى ، شهد بدرا ، وقتل بالخندق شبيدا ، وعمرو بن غنمة بن عدى بن نابى ، وعَـبس بن عامر بن عدى بن نابى ، شهد بدرا . وعبد الله بن أنيس ، حليف لهم من قضاعة . وخالد بن عمرو بن عدى بن نابى خسة نفر . قال ابن إسحاق: ومن بنى حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلة: عبد الله بن عرو ابن حرام بن تعلبة بن حرام ، نقيب ، شهد بدرا ، وقتل يوم أحد شهيدا ، وابنه جابر بن عبدالله ، ومعاذ بن عمرو بن الجمرح بن يزيد بن حرام، شهد بدرا وثابت بن الجذع ــ والجذع: ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حسرام ــ شهد بدرا ، وقتل بالطائف شهيدا . وعبير بن الحارث بن عملة بن الحارث بن حرام ، شهد بدرا . قال ابن هشام : عمير بن الحارث بن لدة بن ثعلبة .

قال ابن إسحاق: وخديج بن سلامة بن أوس بن عمرو بن الفُصُرافر ، حليف لهم من بلى . ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد بن على ابنأسد ؛ ويقال : أسد بن ساردة بن تريد بن جشم بن الخورج ؛ وكان فى بنى سلمة ، شهد بدرا، والمشاهد كلها ومات بعمواس ، عام الطاعون بالشام ، فى خلافة عمر بن الخطاب رضى اللم وانما ادعته بنوسلمة أنه كان أخا سهل بن محمد بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى بن غم بن كعب بن سلمة . سبعة نفر .

· قال ابن هشام : أوس : ابن عباد بن عدى بن كعب بن عمرو بن أذن بن سعد .

قال ابن إسحاق: ومن بنى عوف بن الحزرج ؛ ثم من بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعلية بن غنم بن سالم بن عوف : نقيب ، شهد بدرا والمشاهد كلها .

قال ابن هشام: هو غم بن عوف ، أخو سالم بن عـــوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج .

قال ابن إسحاق: والعباس بن عُسبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غم بن سالم بن عوف ، وكان بمن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ، فأقام معه بها ، فكان يقال له : مهاجرى أنصارى ، وقتل يوم أحد شهيدا وأبو عبد الرحمن يزيد بن معلبة بن خرّمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة ، حليف لهم من بنى غصينة من بلى . وعمرو بن الحارث ابن لبندة بن عمرو بن معلبة : أربعة نفر ، وهم القواقل .

ومن بنى سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج، وهم بنو الحُسُمِلُيّ - قال ابن هشام: الحبلى: سالم بن غنم بن عوف ، وإنما سمى الحبلى - العظم بطنه: رفاعة بن عمر وبي زيد بن عمرو ابن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم . شهد بدراً ، وهو أبو الوليد .

قال ابن هشام: ويقال: رفاعة: ابن مالك، ومالك: ابن الوليد بن عبد الله بن مالك. ابن ثملبة بن حشم بن مالك بن سالم.

قال ابن إسحاق: وعقبة بن وهب بن كادة بن الجعد بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عدى بن جشم بن عوف بن بهثة بن عبد الله بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ، حليف لهم ، شهد بدراً ، وكان بمن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من المدينة إلى مكة ، فكان يقال له : مهاجرى أنصارى ،

قال ابن هشام: رجلان.

قال ابن إسحاق : ومن بنى ساعدة بن كعب بن الحزرج : سعد بن عبادة بن حارثة بن أبى خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الحزرج بن ساعدة ، نقيب والمنذر بن عرو ابن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة ابن جديم بن الخزرج بن ساعدة ، نقيب ، شهد بدرا وأحدا ، وقتل يوم بئر معونة أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي كان يقال له : أعنق لهموت ، رجلان .

قال ابن هشام : ويقال : المنذر : ابن عمرو بن خنش .

قال أبن إسحاق: فجميع من شهدالعقبة من الأوس والخزرج المائة وسبعون رجلاوا مرأتان. منهم ، يزعمون أنهما قد بايعتا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء إنما كان. يأخذ عليهن ، فإذا أقررن ، قال : اذهبن فقد بايعتكن .

ومن بنى مازن بن النجار: نسيبة بنت كعب بن عبرو بن عوف من مبذول بن عبرو ابن غمر و ابن غمر و ابن غمر بن مازن ، وهى أم عمارة ، كانت شهدت الحرب مع رسول الله حلى الله عليه وسلم ، وشهدت معها أختها . وزوجها زيد بن عاصم بن كعب . وابناها : حباب بن زيد ، وعبد الله ابن زيد ، وابنها حبيب الذى أخذه مسيلة الكذاب الحننى ، صاحب اليمامة ، فجهل يتول له : أتشهد أن عدا رسول الله ؟ فيقول : نعم فيقول : أفتشهد أنى رسول الله ؟ فيتول الله عيم مات فى يده ، لا يزيده على ذلك ، إذا ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم عضواً حضواً حتى مات فى يده ، لا يزيده على ذلك ، إذا ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به وصلى عليه ، وإذا ذكر له مسيلة قال : لا أسمع — فخرجت إلى اليمامة مع المسلمين ،

فباشرت الحرب بنفسها . حتى قتل الله مسيلمة ورجعت وبها اثنا عشر جرحا ، من بين طعنة وضربة .

قال ابن إسحاق : حداثى هذا الحديث عنها محمد بن يحيي بن حبان ، عن عبدالله بن عبد الرحن ابن أبي صعصعة . ا

ومن بنى سلمة : أم منيع ؛ وأسمها : أسماء بنت عمرو بن عدى بن نابى بن عمرو بن غنم ابن كعب بن سلمة (١١) .

# نزول الائمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال

بسم الله الرحمن الرحيم . قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد ابن عبدالله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلى : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء ، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الآذي ، والصفح عن الجاهل ، وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم ، فهم من بين مفتون في دينه ، ومن بين معذب في أيديهم ، وبين عارب في البلاد فرارا منهم ، منهم من بأرض الحبشة ، ومنهم من بالمدينة ، وفي كل وجه ؛ فلما عتت قريش على الله عزوجل ، وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة ، وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم في المقتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم ، فيما بلغني عن عروة بن لرسوله صلى الله عليه وسلم في المقتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم ، فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء ، قول الله تبارك وتعالى : «أكذن للذين يقاتلون بأنهم مظلموا وإن الله الناس بعضهم بعض لهد مت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كذيراً ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآنوا الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآنوا الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآنوا الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآنوا الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآنوا

<sup>(</sup>١) راجع زيادة فى أنساب من 'ذكروا وأخباراً أكثيرة عنهم فىالروض الانف بتحقيقناً! - ٢ ص ٢١٤ وما بعدها .

لانهم ظلوا ، ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس، إلاأن يعبدوا الله ، وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، يعنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين ، ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه : « وقاتلوهم ستى لاتكون فتتة ، : أى حتى لايفتن مؤمن عن دينه « ويكون الذين لله »: أى حتى يعبد الله ، لا يعبد معه غيره :

ا اذف السابعي مكة بالهجرة إلى المدينة: قال ابن إسحاق: فلما أذن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في الحرب، وبايعه هذا الحى من الانصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه، وأوي اليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه، ومز معه بمكة من المسلمين، بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من الانصار وقال: إن الله عزوجل قد جعل لمكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا١١)، وأقام رسول الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة.

ذكر المهاجرين إلى الله ينة فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش، من بنى مخزوم: أبوسلة بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عجر بن مخزوم، واسمه : عبدالله، هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، عبدالله بن عمر بن مخزوم، واسمه عليه وسلم مكة من أرض الحبشة، فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الانصار، خرج إلى المدينة مهاجرا.

قال ابن إسحاق: لحدثني أبي: إسحاق بن يسار، عن سلمة بن عبدالله بن عمر بن ابي سلمة عن جددته أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لمدا أجمع أبو سلمة الخروج إلى للدينة رحل لى بعيره ثم حملني عليه ، وحمل معى ابني سلمة بن أبي سلمة في حجرى، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم قاموا إليه، فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده ، فأخذوني منه . قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد، رهط أبي سلمة ، فقالوا: لاواقه ، لانترك ابننا عندها إذ نرعتموها من صاحبنا . الاسد، رهط أبي سلمة بينهم حتى خلعوا يده وافطلق به بنوعبد الاسد، وحبسني بنو المغيرة قالت : فتجاذ بوأ ثبي سلمة بينهم حتى خلعوا يده وافطلق به بنوعبد الاسد، وحبسني بنو المغيرة قالت : فتجاذ بوأ ثبي سلمة بينهم حتى خلعوا يده وافطلق به بنوعبد الاسد، وحبسني بنو المغيرة

<sup>(</sup>١) جماعة وراء جماعة .

عندهم ، وإنطلق زوجي أبوسلمة إلى المدينة . قالت : ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني . قالت فكنتُ أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكى، حتى أسى: سنة أوقريبا منها حتى -حر بى رجل من بنى عمى، أحد بنى المفيّرة، فرأى مابى فرحمْى فقال لبنى المفيرة: ألاتخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ا قالت: فقالوا لى ؛ الحتى يزوجك إنَّ شئت . قالت : ورد بنوعبد الاسد إلى عند ذلك ابني . قالت : فارتحلت بعيرى ثم أخذت ابني غوضعته في حجري ، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة . قالت : وما معي أحد من خلق الله . قالت : أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم علىزوجى ، حتى إذا كنت بالتنعيم(١) لقيت عثمان بن طلحة أن أبي طلحة ، أخا بني عبدالدار فقال لى : إلى أين يابنت أبي أمية ؟ قالت : فقلت أريد زوجي مِلْمَدَيْنَةَ . قال : أومامعك أحد ؟ قالت : فقلت : لاوالله ، إلا الله وُ بني هذا . قال : والله مالك من مترك، فَأَخذ بخطام البعير، فانطلق معى يهوى بي ، فوالله ماصحبت رجلا من العرب قط، أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا النج المنزل أناخ بى ، ثم استأخر عنى ، حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى، فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة، فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح ، قام إلى بعيرى فقدمه فرحله ثم استأخر عنى ، وقال : اركبي . فإذا ركبت واستويت على بميرى أتى فأخذ بخطامه ، فقاده ، حتى ينزل بي حتى أقدمني المدينة ، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، قال: زوجك في منه النرية ـــ وكان أبو سلة بها نازلا ــ فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة.

قال: فـكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ، وما رأيت صاحباً قطكان أكرم من عثمان بن طلحة (٢٢ .

<sup>(</sup>۱) موضع على فرسخين من مكة .

<sup>(</sup>٢) وقد كان عثمان يومئذ على كفره ، وإنما أسلم عثمان فى هدنة الحديبية ، وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد، وقتل يوم أحد إخرته مسافع ، وكلاب والحارث ، وأبوهم ، وعمه عثمان بن أبى طلحة قتل أيضا يوم أحد كافرآ وبيده كانت مفاتيح الكعبة ودفعها رسول الله حسل الله عليه وسلم ــ عام الفتح إلى عثمان بن طلحة بن أبى طلحة ، وإلى ابن عمه شيبة بن أبى عثمان بن أبى طلحة جدهم : عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله

<sup>(</sup> ٦ - السيرة النبوية ، ج ٢ )

قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبى سلمة : عامر بن ربيعة محليف بنى عدى بن كعب ، معه امرأته ليلى بنت أبى حشمة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبد بن عدى بن كعب ، ثم عبد الله بن جحش بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير ابن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، حليف بنى أمية بن عبد شمس ، احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش ، وهو أبو أحمد مه وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر ، وكان يطوف مكة ، أعلاها وأسفلها ، بغير قائد ، وكان شاعرا ، وكانت عنده الفرعة بنت أبى سفيان بن حرب ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم — فغلقت دار بنى جحش (١) هجرة ، فر بها عتبة أبن ربيعة . والعباس بن عبد المطلب ، وأبو جهل بن هشام بن المغيرة ، وهى دار أبان بن عثمان اليوم التي بالردم ، وهم مصعدون إلى أعلى مكة ، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبو إبها يبابا ٢٠) ليس فيها ساكن ، فلما رآها كذلك تنفس الصنه عداء ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) وبنى جحش هم : عبد الله وأبو أحمد واسمه : عبد ، وقد كان أخوهم عبيد الله أسلم ثم تنصُر بأرض الحاشة، وزينب بنت جحش أمالمؤمنين التي كانت عند زيد بن حارثة ونزلت فيها . نلما قضى زيد منها وطرآ زوجناكها ، وأم حبيب بنت جحش التى كانت تستحاض ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وحمنة بنت جحش التي كانت تحت مصعب بن عمير ، وكانت تستحاض أيضاً ، وقد روى أن زينب استحيضت ، أيضاً ، ووقع فى الموطأ أن زينت بنت؛ جحش التي كانت تحت عبد الرحن بن عوف، وكانت تستحاض ولم تلك قط زينب عند عبدالرحمن ابن عوف ، ولاقاله أحد ، والغلط لا يسلم بشر منه ، وإنما كأنت تحت عبد الرحن أختها أم حبيب ، ويقال فيها أم حبيبة ، غير أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن تجاح ، أخبر تى أن أم حبيب كان اسمها : زينب فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية ، فعلى هذا لايكون فى حديث الموطأ وهم ولا غلط والله أعلم . وكان اسم زينب بنت جحش : برة فسهاها رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـ زينب، وكذلك زينب بنت أم سلمة ربيبته عليه السلام، كان اسمها برة، فسماها زينب كأنه كره أن تزكى المرأة نفسها بهذا الاسم، وكان اسم جحش بن دثاب : برة بضم الباء. فقالت زينب لرسولالله صلى الله عليه وسلم يارسول الله لو غيرت اسم أبى ، فان البرة صُغيرة فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : لو أبوك مسلما لسميته باسم من أسماتنا أهل البيت، ولكني سميته جحش والجحش أكبر من البرة . وذكر هذا الحديث مسنداً في كتاب. المؤتلف والمختلف أبو الحسن الدارقطني . عن الروض الآنف .

وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركهـا النكباء والحوب قال ان هشام: وهذا البيت لان دواد الإيادى في قصيدة له . والحوب : التوجع .

قال ابن إسحاق: ثم قال عتبة بن ربيعة: أصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها ا فقاله أبو جهل: وما تبكى عليه من ق!ل ابن قل .

قال ابن هشام : القل : الواحد . قال لبيد بن ربيعة :

كل بنى حسرة مصيرهم قُسُل وإن أكثرت من العدد

قال بن إسحاق: ثم قال: هذا عمل ابن أخى هذا، فرق جماعتنا، وشتت أمرنا وقطع بيتنا. وحكان منزل أبي سلمة بن عبد الاسد، وعامر بن ربيعة، وعبد الله بن جحش، وأخيه أبي أحمد ابن جحش، على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء، في بني عمرو بن عوف، ثم قدم المهاجرون أرسالا، وكان بنو غنم بن دوادن أهل إسلام، قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة رجالهم ونساءهم: عبد الله بن جحش، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وعكاشة ابن عصن، وشجاع، وعقبة، ابنا وهب، وأربد بن محيشرة.

قال بن هشام : ويقال ابن محيَّرة .

قال بن إسحاق : ومنقذ بن نباتة ، وسعيد بن رقيش ، ومحشرز بن نضلة ، ويزيد بن رقيش ، وقيس به وقيس بن عبرو ، ومقل بن عبرو ، ومقل بن عبرو ، وربيعة بن أكثم ، والزبير بن عبيد ، وتمام بن عبيدة ، وسخبرة بن عبيدة ، ومحمد بن عبد الله ابن جحش .

ومن نسائهم : زیلب بنت جحش ، وأم حبیب بنت جحش، و جذامة بنت جندل ، وأم قیس بنت محصن ، وأم حبیب بنت جحش . محصن ، وأم حبیب بنت جحش . و حال أبو أحمد بن جحش بن رئاب ، و هو یذکر هجرة بنی أسد بن خزیمة من قومه إلی اقله تمالی و إلی رسوله صلی الله علیه و سلم ، و ایعابهم فی ذلك حین مُدعوا إلی الهجرة :

ومروتها بالله برت يمينها بمسكة حتى هاد غثا سمينها وما إن غدت غنم وخف قطينها(١) ولر حلفت بين الصفا أم أحد لنحن الآلي كنا بها ثم لم نزل بها خيّيست غنم بن دوادن وابتنت

<sup>(</sup>١) القطاين : القوم المقيمون .

إلى الله تغدو بين مثنى وواحــد مرقال أبو أحمد بن جعش أيضاً :

لما رأتني أم أحمـــد غاديا تقول : فإما كنت لابد فاعلا فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا إلى انه وجبي والرسول ومن يقم **م**کم قد ترکنا من حمم مناصح ترى أن وتراً نأينا عن بلادنا دعوت بني غنم لحقن دمائهم والحق لما لاح الناس ملحب(١١ أجابوا بحمد الله لما دعاهم وكنا وأصحابا لثا فارقوا الهدى كَفُّو ْجُدْين : أما منهما فوفق طغوا وتمئسوا كذبة وأزلهم ورعنا إلى قول التي محسد فطاب ولاة الحق منا وطبيوا(١) نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالارحام إذ لانقرب فأى ابن أخت بعدنا يأمشكم وأية صهر بعد مُصهرى ترقب سنعلم يومًا أينا إذ تزايلوا وزيِّسل أمر الناس؛ للحق أصوب

ودين رسول الله بالحق دينها

يدمة من أخشى بغيب وأرمب فيمم بنا البلدان ولتأ يثرب وما يشاء الرحن فالعبد يركب إلى الله يوما وجهه لا مخيَّب ونامحة تبكى بدمع وتدب ونحن نرى أن الرغائب نطلب لل الحق داع والتجاح فأوعبوا أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا علی الحق مهدی ، وفوج معذب عن الحق إبليس فخابوا وخيوا

قال ابن هشام : قوله « ولتنأ يثرب » ، وقوله « إذ لانقرب » ، عن غير ان إسحاق . قال ابن هشام يريد بقوله : ﴿ إِذَ ، إِذَا ، كَثُولُ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ : ﴿ إِذَ الظَّالُمُونَ مُوفَّوْنَ عند ربهم ، · قال أبر النجم العجلي:

جنات عدن في الملالي والعلا

ثم جزاء الله عنا إذ جزى

<sup>(</sup>١) الملحب: الطريق الواضع.

<sup>(</sup>٢) رعنا : رجمنا .

# هجرة غمر وقصة عياش وهشام معه

قال ابن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب ، وعياش بن أبى ربيعة المخزومى ، حتى قدما المدينة . فحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عمر بن الخطاب ، قال : اتعدت ، لما أردنا الهجرة إلى المدينة ، أنا وعياش بن أبى ربيعة ، وهشام بن العاصى بن وائل السهمى التناضب من أضاة بنى غفار ، فوق سرف وقانا : أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه . قال : فأصبحت أنا وعياش بن أبى ربيعة عند التناضب ، وحبس عنا هشام ، فتن فافتتن .

فلما قدمنا المدينة نزلنا فى بنى عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبى ربيعة ، وكان ابن عهما وأخاهما لأمهما ، حتى قدما علينا المدينة ورسوله الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فسكلماه وقالا : إن أمك قد نذرت أن لايمس رأسها مشط حتى تراك ، ولا تستظل من شمس حتى تراك ، فرق لها ، فقلت له : يا عياش ، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ، فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت ، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت . قال : فقال : أبر قيم أمى ، ولى هنالك مال فآخذه . قال : فقلت : عليها حر مكة لاستظات . قال : فقال : أبر قيم أمى ، ولى هنالك مال فآخذه . قال : فأبى على والله إنك لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالا ، ذلك نصف مالى ولا تذهب معهما . قال : فأبى على إلا أن يخرج معهما ؛ فلما أبى إلا ذلك ؛ قال : قالت له : أما إذ قد فعلت ما فعلت ، فأنه عليها .

فخرج عليها معهما ، حتى إذا كانوا ببعض العاريق ، قال له أبو جهل : يابن أخى ، والله لقد استغلظت بعيرى هذا ، أفلا تعقبنى على ناقتك هذه ؟ قال : بلى . قال : فأناخ ، وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا بالارض عدوا عليه ، فأوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكة ، وفتناه فافتتن .

قال ابن إسحاق : لحدثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة : أنهما حين دخلا به مكة دخلا به نهاراً موثقاً ، ثم قالا : يأهل مكة ، هكذا فافعلوا بسفهائكم ، كما فعلنا بسفيهنا هذا .

كتاب عمر إلى هشام بن اثعاصى : قال أبن إسحاق : وحدثنى نافع ، عن عبد الله ن عمر ، عن عبد الله ن عمر ، عن عبد ينه ، قوم عن عبر فى حديثه ، قال : فكنا نقول : ما الله بقابل بمن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة ، قوم عرفوا الله ، ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم ا قال : وكانوا يقولون ذلك لانفسهم . فلما

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، أنول الله تعالى فيهم ، وفي قولنا وقولهم لانفسهم : حقل ياعبادئ الذين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الدنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلم واله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لانتصرون. واتبعوا أحسن ما أنول إليسكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ، .

قال عمر بن الخطاب فكتبتها بيدى فى صحيفة ، وبعثت بها إلى هشام بن العاصى قال : فقال هشام بن العاصى : فلما أتنبى جعلت أقرؤها بذى طوى (١) ، أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت : اللهم فهمنيها . قال : فألق الله تعالى فى قلى أنها إنما أنزلت فينا ، وفيها كنا نقول فى أنفسنا ويقال فينا . قال : فرجعت إلى بعيرى ، فجلست عليه ، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة .

أهر الوليد بن الوليان مع أعيا ش وهشام: قال ابن هشام: فحد تنى من أتق به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وهو بالمدينة : من لى بعياش بن أبى ربيعة ، وهشام بن العاصى فقال الوليد بن المغيرة : أنا لك يارسول الله بهما ، فخرج إلى مكة ، فقدمها مستخفيا ، فلق المرأة تحمل طعاما فقال لها : أين تريدين يا أمة ألله ؟ قالت : أريد هذين المحبوسين — تعنيهما سوتهما حتى عرف موضعهما ، وكانا محبوسين فى بيت الاسقف له ؛ فلما أمسى تسور عليهما ، ثم أخربهما بسيفه فقطعهما ، فكان يقال لسيفه : و المروة ، لذلك ، ثم حملهما على بعيره ، وساق بهما ، فعثر فدميت أصبعه ، فقال :

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة .

### منازل المهاجرين بالمدينة

قال ابن إسحاق : ونزل عمر بن الخطاب حين قـدم المدينة ومن لحق به من أهله وقومه ، وأخوه زيد بن الخطاب ؛ وعمرو وعبد الله ابنا سراقة بن المعتمر ، وخنيس بن حذافة السهمى \_\_ وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر ، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده \_\_

<sup>(</sup>١) موضع بأسفل مكه .

<sup>· (</sup>٢) المروة: الحجر ،

رسمید بن زید بن عمرو بن نفیل ، وواقد بن عبد الله التمیمی ، حلیف لهم ؛ وخو لی بن آبی خولی ؛ ومالك بن آبی خولی ، حلیفان لهم .

قال ابن هشام : أبو خولى : من بنى عجل بن مجليم بن صعب بن على بن بكر بن وائل .

قال ابن إسحاق : وبنو البكير أربعتهم : إياس بن البكير ، وعاقل بن البكير ، وعامر بن البكير ، وعامر بن البكير ،وخالد بن البكير ،وحلفاؤهم من بنى سعد بن ليث ، على رفاعة بن عبد المنذر بن زنس ، فى بنى عمرو بن عوف بقباء ، وقد كان منزل عياش بن أبى ربيعة معه عليه حين قدما المدينة .

ثم تتابع المهاجرون، فتزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان، وصبيب بن سنان على خبيب بن أخى بلحارث بن الحزرج بالسنح<sup>(1)</sup> . ويقال : بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة، أخى بنى النجار .

قال ابن هشام: وذكر لى عن أبى عثمان النهدى أنه قال: بلغنى أن صهيبا حين أراد الهجرة قال ابن هشام: وذكر لى عن أبى عثمان النهدى أنه قال: بلغنى أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيراً، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذى بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك؛ فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لسكم مالى مالى: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففال: ربح صهيب، ربح صهيب، وربح صهيب،

ـــ قال ابن هشام : ويقال ، ابن حصين" ـ وابنه مرئد الغنويان ، حليفا حمزة بن عبد المطلب وانسة ، وأبو كبشة (١) ، موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على كلئوم بن هدم ، أخى بنى

<sup>(</sup>١) السنح: بعوالي المدينة .

<sup>(</sup>۲) أنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مولدى السراة ويكنى: أبا مسروح شهد بدرا والمشاهد كاما مع رسول الله حسل الله عليه وسلم حسومات فى خلافة أبى بكر ، وأبو كبشة اسمه: سليم يقال إنه من فارس ، ويقال: من مولدى أرض دوس ، شهد بدرا والمشاهد كلما مع رسول الله حسل الله عليه وسلم حسومات فى خلافة عمر فى اليوم الذى وله فيه عروة بن الزبير وأما الذى كانت كفار قريش تذكره و تنسب النبي عليه السلام إليه ، وتقول قال ابن أبى كبشة وهمل ابنا في كبشة فقيل فيه أقوال: قيل: إنها كنية أبيه لامه وهب بن ح

حرو بن عوف بقباء ويقال بل نزلوا على سعد بن خيثمة ويقال : بل نزل حمزة بن عيد المطلب على أسعد بن زرارة ، أخى بنى النجار .كل ذلك يقال .

ويزل عبيدة بن الحارث بن المطلب ، وأخوه العافيل بن الحارث ، والحصين بن الحارث ، ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ، وسويبط بن سعد بن حريمة ، أخو بني عبد الدار وطليب ابن عير ، أخو بني عبد بن قصى ، وخباب ، مولى عتبة بن غزوان ، على عبد الله بن سلمة ، أخى للمجلان بقياء .

ونزل عبد الرحمن بن عوف فى رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخى بلحارث بن الحزرج، فى دار بلحارث بن الحزرج.

ونزل الزبير بن العوام ، وأبو سبرة بن أبى رُهم بن عبدالعزى ، على منذر بن محمد بن عقبة ابن أحيحة بن الجلاح بالعُمِّصبة ، دار بنى جمحجي .

ونزل مصعب بن عبير بن هاشم ، أخو بنى عبد الدار على سعد بن معاذ بن النعمان ، أخي بني عبد الاشهل ، في عبد الاشهل .

ونزل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وسالم مولى أبي حذيفة .

\_قال ابن هشام: سالم مولى أبى حذيفة سائبة (١) لشبيستة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد أبن مالك بن عوف بن عرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، سيبته فانقطع إلى أبى حذيفة بن عبية بن ربيعة فتبناه ، فقيل : سالم مولى أبى حذيفة، ويقال : كانت ثبيتة بنت يعار تحت أبى حذيفة بن عبية فاعتقت سالمة سائبة . فقيل : سالم مولى أبى حذيفة \_\_

قال ابن إسحاق : ونزل عتبة بن غزوان بن جابر على عباد بن بشر بن وقش أخى بنى عبد الاشهل ، في دار عبد الاشهل . إ

<sup>=</sup> عبد مناف ، وقيل : كنية أبيه من الرضاعة الحارث بن عبد العزى ، وقيل : إن سلمى أخت عبد المطلب كان يكنى أبوها أبا كبشة وهو عمرو بن لبيد ، وأشهر من هذه الأقوال كلها عند الناس أبهم شبهوه برجل كان يعبد الشعرى وحده دون العرب ، فنسبوه إليه لخروجه عن دين قومه .

وذكر الدارقطى اسم أبى كبشة هذا فى المؤتلف والمختلف، فقال: اسمه وجز بن غالب وهو خزاعى من بنى غبشان .

<sup>(</sup>١) السَّائبة : أي لا ولام لاحد عليه .

ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر ، أخى حسان بن ثابت فى دار بنى التجار ، فلدلك كان حسان يجب عثمان ويبكيه حين قتل .

وكان يقال: نول الاعراب من المهاجرين على سعد من خيثمة، وذلك أنه كان عزبا، فالله أعلم أى ذلك كان .

## هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن ميؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحدمن المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا على بن أبي طالب، وأبو بكر تنيرا ما يستأذن رسول الله على الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا، فيطمع أبو بكر أن يكونه.

قريش تتشاور في أمره عليه السلام: قال ان إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدصارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا، وأصابوا منهم منهمة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنهم قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له فى دار الندوة ـ وهى دار قصى بن كلاب التى كانت قريش لا تقضى أمرا إلا فيها ـ يتشاورون فيها ما يصنعون فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خافوه.

قال ابن إسحاق: فحد تمى من لا أتهم من أصحابنا ، عن عبد الله بن أبى نجيح ، عن بجاهد ابن جبير أبى الحجاج ، وغيره بمن لا أتهم ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : لما أجمعوا لذلك ، وانه مدوا أن يدخلوا فى دار الندوة ليتشاوروا فيها فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غدوا فى اليوم الذى اتعدوا له ، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة ، فاعترضهم المبليس فى هيئة شيخ جليل ، عليه بتلة (١) ، فوقف على باب الدار ، ماما رأوه واقفا على بابها ، قالوا : من الشيخ قال : شيهخ من أهل نجد (١) سمع بالذى اتعدتم له فحضر معكم ليسمع

<sup>(</sup>١) البتلة: الكساء الغليظ.

<sup>(</sup>٢) وإنما قال لهم إنى من أهل نجد فيها ذكر بعض أهل السيرة ، لانهم قالوا لايدخل =

ما تقولون، و عسى أن لا يعدمكم منه رأيا و نصحا، قالوا: أجل، فادخل، فدخل معهم، وقد أجتمع فيها أشراف قريش؛ من بنى عبدشمس: عتبة بن ربيعة، وشبية بن ربيعة، وأبو سفيان ابن حرب. و من بنى نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدى، و جبير بن مطعم، والحارث بن عامر بن نوفل. و من بنى عبد الدار بن قصى: النضر بن الحارث بن كــّـلدة. و من بنى أسد بن عبد العزى: أبو البخترى بن هشام، و زمعة بن الاسود بن المطلب، و حكيم بن حزام. و من بنى مخروم: أبو جهل بن هشام. و من بنى سهم: نبيه و منه ابنا الحجاج. و من بنى جمح: أمية ابن خلف. و من كان معهم و غيرهم بمن لا يعد من قريش.

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قدكان من أمره ما قد رأيتم ، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا ، فأجم عوا فيه رأيا. قال: فتشاوروا ثم قال قاتل منهم : احبسوه في الحديد ، وأغلقوا عليه بابا ، ثم تربصوا به ماأصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ، زهيراً والنابغة ، ومن مضى منهم ، من هذا الموت ، حتى يصيبه ما أصابهم ، فقال الشيخ النجدى : لا والله ، ما هذا لكم برأى . والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه ، فلاوشكوا أن يثبوا عليكم ، فينزعوه من أيديكم ، ثم يكاثروكم به ، حتى يغلبوكم على أمركم ، ماهذا لمكم برأى ، فانظروا في غيره ، فتشاوروا . ثم قال

معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع محمد . فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ نجدى أيضاً ، وحين نجدى ، وقد ذكر السهيلي في خبر بنيان الكعبة أنه تمثل في صورة شيخ نجدى أيضاً ، وحين حكموا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في أمر الركن ؛ من يرفعه ، فصاح الشيخ النجدى ؛ يامعشر قريش : أقد رصنيتم أن يليه هذا الغلام دون أشرافكم وذوى أسنانكم ، فإن صح هذا الخبر فلمعنى آخر تمثل نجديا ، وذلك أن نجد ومنها يطلع قرن الشيطان، كما قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين قيل له : وفي نجد يارسول الله ؟ قال : هنالك الزلازل والفتن ، ومنها يطلع قرن الشيطان ، فلم يبارك على بارك على الهين والشام وغيرها ، وحديثه الآخر أنه نظر إلى المشرق ، فقال : إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان ، وفي حديث ابن عر ، حين قال هذا الكلام ، ووقف عند باب عائشة ، ونظر إلى المشرق عند وقوع الفتنة تفهم عند باب عائشة ، وفكر في خرجها إلى المشرق عند وقوع الفتنة تفهم من الإشارة ، واضم إلى قوله عليه السلام حين ذكر نزول الفتن : أيقظوا صواحب الحجر . من الإشارة ، عن الروض الانف .

قاتل منهم: نخرجه من "بين أظهرنا ، فننفيه من بلادنا ، فاذا أخرج عنا فوالله ما نبالى أين ذهب ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرغنا منه ، فأصلحنا أمرنا وألفتنا كاكانت ، فقال الشيخ النجدى: لا والله ، ما هذا لسكم برأى ، ألم تروا حسن حديثه ، وحلاوة منطقه ، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به ، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب ، فيغلب عايم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم إليسكم حتى يطأكم بهم في بلادكم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، دبروا فيه رأيا غير هذا . قال : فقال أبوجهل ابن هشام : والله إن لى فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد ؛ قالوا : وما هو يا أبا الحسكم ؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ، ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه ، فيضربوه بها ضربة رجل واحد ، فيقتلوه ، فلستريح منه . فإنهم إذا فعلوا خلك تفرق دمه فى القبائل جميعا ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ، فرضوا منا بالعقل ، فعقاناه لهم . قال : فقال الشيخ النجدى : القول ما قال الرجل ، هذا الرأى الذى لارأى بالعقل ، فعفرق القوم على ذلك وهم بجمعون له .

استخلافه العلى: فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ؛ لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه . قال : فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام ، فيثبون عليه ؛ فلما وأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم ، قال لعلى بن أبى طالب : نم على فراشى وتسج ببردى هذا الحضرمى الاخضر ، فنم فيه ، فإنه لن يخلص إليك شى م تكرهه منهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنام فى برده ذلك إذا نام .

قال ابن إسحاق : فحد ثنى يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القرظى قال : لما اجتمعوا له ، وفيهم أبو جهل بن هشام ، فقال وهم على بابه : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره ، كنتم ملوك العرب والعجم ، ثم بعثتم من بعد موتكم ، فجعلت لكم جنان كجنان الاردن ، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ، ثم بعثتم من بعد موتكم ، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها .

قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حفنة من تراب فى يده، ثم قال أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه، فلا يرونه، لجعل ينثر ذلك التراب على رءوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس: «يس والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، ... إلى قوله: « فأغشيناهم فهم لايبصرون» حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه تراباً، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت يمن لم يكن معهم، فقال:

ما تنتظرون هاهنا ؟ قالوا : محمدا : قال : خيبكم الله ! قد والله خرج عليكم محمد ، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا ، وانطلق لحاجته ، أفما ترون ما يكم ؟ قال : فوضع كل رجل منهم يده على رأسه ، فإذا عليه تراب ، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا بعرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولون : والله إن هذا لمحمد ناما ، عليه برده . فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا (١) فقام على رضى الله عنه عن الفراش فقالوا : والله لقد كان صدً قنا الذى حدثنا .

ما نزل فى تربص الممر كين باثنبى: قال ابن إسحاق: وكان بما أنزل الله عز وجل من القرآن فى ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له: , وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وقول الله عز وجل: دأم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين.

قال ابن هشام :المنون : الموت .وريب المنون : ما يريب ويعرض منها . قال أبو ذؤيب الهذلي:

أمن المنـــون وربيها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن إسحاق : وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك في الهجرة .

أبو بكر يطمع في الصاحبة: قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رضى الله عنه رجلا ذا مال ، فكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل ، لعل الله يجد لك صاحبا ، قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما يعنى بنفسه ، حين قال له ذلك ، فابتاع راحلتين ، فاحتبسهما في داره ، يعلفهما إعدادا لذلك .

حديث الهجرة إلى الدينة : قال أبن إسحاق : فحدثني من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير،

<sup>(1)</sup> قال السهيل: « وذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الدار وأنهم إنما جاءوا لقتله ، فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه ، فصاحت امرأة من الدار ، فقال بعضهم لبعض . والله إنها المسبة في العرب أن يتحدث عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم ، وهتكنا ستر حرمتنا ، فهذا هو الذي أفامهم بالباب . أصبحوا ينتظرون خروجه ، ثم طمست أبصارهم على من خرج ، . انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ٧ .

ص عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطى و رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى بيت أى بكر أحد طرفى النهار ، إما بكرة ، وإما عشية ، حتى إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول الله الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة ، والحروج من مكة من بين ظهرى قومه ، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، فى ساعة كان لا يأتى فيها : قالت : فلما رآه أبو بكر ، قال : ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لامر حدث . قالت : فلما دخل ، تأخر له أبو بكر عن سريره ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس عند أى بكر إلا أنا وأختى أسماء بنت أى بكر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخرج عنى من عندك : فقال : يا رسول الله ، إنما هما ابنتاى ، وما ذاك ؟ فداك أبى وأمى ! فقال : إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة ، قالت : فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله : قال : الصحبة . قالت ؛ فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكى من الفرح ، حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئذ، فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكى من الفرح ، حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئذ، رجلا من بنى الله ، إن ها تين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا . فاستأجرا عبد الله بن أرقط ربحلا من بنى الدئل بن بكر ، وكانت أمه امرأة من بنى سهم بن عمرو ، وكان مشركا \_ يدلها عنى الطريق ، فدفعا إليه راحلتهما ، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما .

قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيها بلغنى ، مخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ، حين خرج ، إلا على بن أبى طالب ، وأبو بكر الصديق ، وآل أبى بكر . أما على فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فيها بلغنى ـ أخبره مخروجه ، وأمره أن يتخلف بعده بمكة ، حتى يؤدى عن رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الودائع ، التى كانت عنده للناس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده ، لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم .

فى الفار: قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحروج، أقرأبابكر ابن أبي قحافة، فخرجا من خوخة لابمى بكر في ظهر بيته، ثم عمدا إلى غار بثور ـ جبل بأسفل مكة ـ فدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبى بكر أن يتسمع لحما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الحبر؛ وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار . وكانت أسماء بنت أبى بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما.

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهـل العلم ، أن الحسن بن أبى الحسن البصرى قال : التهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا ، فدخل أبو بكر رضى الله عنه

قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلمس الغار ، لينظر أفيه سبع أو حية ، يتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه .

هن قام بشأن الرسول في الغار: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة ، ان يرده عليهم . وكان عبد الله بن أبى بكر يكون في قريش نهاره معهم ، يسمع ما يأتمرون به ، وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر . وكان عامر ابن فهيرة ، مولى أبى بكر رضى الله عنه ، يرعى في رعيان أدل مكة ، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر ، فاحتلبا وذبحا ، فإذا عبد الله بن أبى بكر خدا من عندهما إلى مكة ، اتبع عامر ابن فهيرة أثره بالغنم حتى يعني عليه ، حتى إذا مضت الالاث ، وسكن عنهما الناس أناهمها صاحبهما الذى استأجراه ببعيريهما وبعير له ، وأتتهما أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما بسفرتهما ، ونسيت أن تبحل لما عصاما (١) فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة ، فإذا ليس لها مساحبهما نتجعله عصاما ، ثم علقتها به .

سبب تسمية السماء بدات النطاق: فكان يقال لأسماء بنت أبى بكر: ذات النطاق، لذلك. قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: ذات النطاقين، وتفسيره: أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد، وانتطقت بالآخر.

راحلة اارسول: قال ابن إسحاق: فلما قرّب أبو بكر، رضى الله عنه ، الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قدم له أفضلهما ، ثم قال: اركب ، فداك أبى وأمى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى لا أركب بعيرا ليس لى ؛ قال: فهى لك يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى ؛ قال: كذاوكذا ؛قال: قدأخذتها بأبى أنت وأمى ؛ قال :كذاوكذا ؛قال: قدأخذتها به : قال: هى لك يا رسول الله (١) . فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر الصديق رضى الله عنه عاهر بن فهيرة مولاه خلفه ، ليخدمهما فى الطريق .

<sup>( 1 )</sup> العصام : الحبل يشد على فم المزادة .

<sup>(</sup>٢) سئل يعض أمل العلم: لم لم يقبلها إلا بالنمن، وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر من هذا نقبل، وقد قال عليه السلام: ليسمن أحد أمن على فى أهل ومال من أبى بكريه وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثنتى عشرة أوقية ونشأ، فلم يأب من ذلك؟ فقال المسئول إنما ذلك لتبكون مجرته إلى الله بنفسه وماله وغبة منه عليه السلام فى استكال نمضل الهجرة والجهادي

أبو جهل يضرب أسماء : قال ابن إسحاق : لحدثت عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت :
لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه ، أتانا نفر من قريش ، فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على بابأ بى بكر ، فخرجت إليهم ؛ فقالوا : أبن أبوك يا بنت أبى خيثا ، قالت : قلت : لا أدرى والله أين أبى ؟ قالت : فرفع أبو جهل يده ، وكان فاحشاً بكر ؟ فلطم خدى لطمة طرح منها قرطى .

الجنى الذى تغنى بمقدمه صلى الله عليه وسلم: قالت : ثم أنصرفوا. فمكننا ثلاث ليال. وما ندرى أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أقبل رجل من ألجن من أسفل مكة، يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب ؛ وإن الناس ليتبعونه ، يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول :

نسب ام معبد : قال ابن هشام : أم معبد (۱) بنب كعب ، امرأة من بنى كعب ، من خزاعة . وقوله د حلا خيمتى » ، و . هما نزلا بالبر ثم تروحا » عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق: قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: فلما سمعنا قوله ، عرفنا

<sup>=</sup> على أتم أحوالمها ، وهو قول حسن .

وذكر ابن إسحاق فى غير رواية ابن هشام: أن الناقة النى ابتاعها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أبى بكر يومئذ هى : ثاقته التى تسمى بالجدعاء ، وهى العضباء التى جاء فها الحديث .

<sup>(</sup>٢) اسمها : عاتكة بنت خالد إحدى بنى كعب من خزاعة، وهى أخت حبيش بن خالد وله صحبة ورواية ، ويقال له الاشعر ، وأخوها : حبيش بن خالد ، وخالد الاشعر أبوهما ، هو : ابن خنيف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيش بنحرام بن حبشية بن كعب بن عمرو وهو أبو خزاعة .

حيث وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر الصديق رضى الله عنه ، وعامر بن فهيرة مولى أمى بكر، وعبد الله بن أرقط دليلهما .

قال ابن هشام : ويقال : عبد الله بن أريقط .

موقف آل أبى بكر بعد الهجرة: قال ابن إسحاق: فحدثنى يحيى بن عباد بن عبدالله ابن الزبير أن أباه عبادا حدثه عن جدته أسماء بنت أبى بكر ، قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج أبو بكر معه ، احتمل أبو بكر ماله كله ، ومعه خمسة آلاف دره أو ستة آلاف ، فانطلق بها معه . قالت : فدخل علينا جدى أبو قحافة ، وقد ذهب بصره ، فقال : والله إنى لا أراه قد لجعكم بماله مع نفسه . قالت : قلت : كلا يا أبت ا إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا . قالت : فأخذت أحجارا فوضعتها فى كرة فى البيت الذى كان أبى يضع ماله فيها ، ثم وضعت عليها ثموبا ، ثم أخذت بيده ، فقلت : يا أبت ، ضع يدك على هذا المال . قالت ؛ فوضع يده عليه ، فقال : لا بأش ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ قالت ؛ فوضع يده عليه ، فقال : لا بأش ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم ، ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكنى أردت أن أسكن الشيخ بذلك .

سراقة بن مالك : قال ابن إسحاق وحداني الرهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه . عن أيه ، عن عه سراقة بن مالك بن جعشم ، قال : لما خرج رسول الله صلى الله عله وسلم من مكه مهاجرا إلى المدينة ، جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم . قال : فبينا أنا جالس فى نادى قوى إذ أقبل رجل منا ، حتى وقف علينا ، فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفا ، إنى لاراهم محمداً وأصحابه ، قال : فأومات إليه بعينى : أن اسكت ، ثم قلت : إنما هم بنو فلان ، يبتغون ضالة لهم ؛ قال : لعله ، ثم سكت . قال : ثم مكثت قليلا ، ثم قت فدخلت بيتى ، ثم أمرت بفرسى ، فقيد لى إلى بطن الوادى ، وأمرت بسلاحى ، فأخرج لى من در حجرتى ، ثم أخذت قداحى أستقسم بها ، ثم انطلقت ، فلبست لامتى ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها ؛ فخرج السهم الذى أكره و لا يضره » . قال : وكنت أرجو أن أرده على قريش ، فآخذ المائة الناقة . قال : فركبت على أثره فبينا فرسى يشتد بى ، فسقطت عنه قال : فأبيت إلا أن أتبعه . قال : فركبت فى أثره فبينا فرسى يشتد بى ، عثر بى ، فسقطت عنه ، قال : فأبيت إلا أن أتبعه . قال : فركبت فى أثره فبينا فرسى يشتد بى ، عثر بى ، فسقطت عنه . قال : فقلت : ما هذا ؟ قال : ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم فدرج السهم فدري ، فسقطت عنه . قال : فقلت : ما هذا ؟ قال : ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم فدري ، قال : فقلت : ما هذا ؟ قال : ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم فدري ، قال : فقلت : ما هذا ؟ قال : فأبيت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم فدري النه فائد ، قال : فائيت إلا أن أتبعه فركبت فى أثره . فلها بدا في القوم ورأيتهم فركبت فى أثره . فلها بدا في الله قال : فقلت ، قال : فائيت إلا أن أتبعه فركبت فى أثره . فلها بدا في الله ورأيتهم فركبت فى أثره . فلها بدا في الله ورأيتهم فركبت فى أثره . فلها بدا في الله ورأيتهم الذى القوم ورأيتهم الله ين الله و المؤلفة ورأيتهم ورأيتهم في الله و المؤلفة و الله و المؤلفة و الم

عثر بى فرسى ، فذهبت يداه فى الأرض ، وسقطت عنه ، ثم انتزع يديه من الأرض ، وتبعهما دخان كالإعصار . قال : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع منى ، وأنه ظاهر . قال : فناديت القوم : فقلت : أنا سراقة بن جعشم : انظرونى أكاسكم ، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم منى شى، تكرهونه . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر : قل له : وما تبتغى منا ؟ قال خقال ذلك أبو بكر ، قال : قلت : تكتب لى كتاباً يكون آية بينى وبينك ، قال : اكتب له با أبا بكر .

قال: فكتب لى كتابا فى عظم، أو فى رقعة، أو فى خزفة، ثم القاه إلى ، فأخذته، جعلته فى كتابتى، ثم رجعت، فسكت فلم أذكر شيئاً مماكان حتى إذاكان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعى الكتاب لالقاه، فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت فى كتيبة من خيل الانصار. قال: فجعلوا يقرعوننى بالرماح ويقولون: إليك حاذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأنى أنظر إلى ساقه فى خرزة كأنها مجمارة. قال: فرفعت يدى بالكتاب، ثم قلت: يارسول الله، همله كتابك، أنا سراقة بن جعشم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، ادنه قال: فدنوت منه، فأسلت. ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله عليه وسلم عليه وسلم عنه فى أذكره، إلا أنى قلت: يارسول الله، الضالة من الإبل تغنى حياضى، وقد ملاتها لإبلى، على من أجر فى أن أسقيها؟قال: نعم، في كل ذات كبد حرّى أجر. قال: ثم رجعت إلى قومى خسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتى .

قال ابن هشام : عبد الرحن بن الحارث بن مالك بن مجعشم .

طريق الهجرة: قال ابن إسحاق: فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط، سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل، حتى عارض الطريق أسفل من محسفان، ثم سلك بهما على أسفل أنج، ثم استجاز بهما، حتى عارض بهما الطريق، بعد أن أجاز قديداً، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الحرق ار، ثم سلك بهما ثنية المرقة، ثم سلك بهما لقيفا .

قال ابن هشام : ويقال ؛ لفتا . قال معقل بن خويلد الهذلى :

ريما علبا من أهــل لفت لحى بين أثملة والتحام عال أب إسحاق : ثم أجاز بهما مدلجة لقف ثم استبطن بهما مدلجة محاج ــ ويقال : محاج ٢)

فيا قال أبن هشام \_ ثم صلك بهما مرجع محاج ، ثم تبطن بهما مرجع من ذى الغضوين \_ قال أبن هشام : ويقال : العضوين \_ ثم بطن ذى كشر ، ثم أخذ بهما على الجداجد ، ثم على الاجرد ، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تغذيين (١) ، ثم على العبابيد ، قال أبن همام ويقال : العبابيب ؛ ويقال : العثيانة . يريد : العبابيب .

قال ابن إسحاقَ : ثم أجأز بهما الفاجة ؛ ويقال : القاحَّـة ، فيها قال ابن هشام .

قال ابن هشام ؛ ثم هبط بهما العرج ، وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم ، لحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم ، يقال له : أوس بن حجر ، على جمل له \_ يقال له : ابن الرداء \_ إلى المدينة ، وبعث معه غلاما له ، يقال له : مسعود بن هنيدة ، ثم خرج بهما دليلهما من العرج ، فسلك بهما ثنية العائر ، عن يمين ركوبة \_ ويقال : ثنية الغائر ، فيما قال ابن هشام \_ حتى هبط بهما بطن رئم ، ثم قدم بهما قدياء ، على بنى عمرو بن عوف ، لاثنتى عشرة لميلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين ، حين اشتد الصحاء ، وكادت الشمس تعتدل .

قدومه صلى الله عليه وصلى قباء: قال ابن إسحاق: لحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، عروة بن الزبير، عن عبد الرحن بن عويم بن ساعدة، قال: حدثنى رجال من قوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لما سمنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه، وتوكفنا (٢) قدومه، كنا تخرج إذا صاينا الصبح، إلى ظاهر حرتنا نننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذا لم تجد ظلا دخانا وذلك في أيام حارة . حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبقى ظل دخانا بيوتنا، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أول من رآة رجل من البهود، قد رأى ما كنا نصنع، وأنا ننظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بنى قيلة (٣)، هذا جدكم قد جاء . قال : فخرجنا الل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فى ظل نخلة ، ومعه أبو بكر رضى الله عنه فى مثل سنه وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس (١) وما يعرفونه وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس (١) وما يعرفونه وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس (١) وما يعرفونه وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس (١) وما يعرفونه وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس (١) وما يعرفونه وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس (١) وما يعرفونه وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس (١) وما يعرفونه وأكثر نا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ، وركبه الناس (١) وما يعرفونه وأكثر الم الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قبل والله وركبه الناس (١) ور

<sup>﴿ ﴿</sup> عَلَيْهُ جَدَّةً لَلَّالِهَا لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

من أبى بكر ، حتى زال الغال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقام أبو بكر فأظله بردائه به خعرفناه عند ذلك (١) .

قال ابن إسحاق : فعرل رسول الله صلى الله عليه وسلم — فيما يذكرون — على كلثوم من هدم ، أخى بنى عمرو بن عوف ثم أحد بنى عبيد ؛ ويقال : بل نزل على سعد بن خيشة ويقول من يذكر أنه نزل على كاثوم بن «دم : إيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كاثوم بن «دم جلس للناس فى بيت سعد بن خيشمة . وذلك أنه كان عزبا لا أهل له ، كان منزل الاعراب (۱) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ، فن هنالك يقال نزل على سعد بن خيشمة ، وكان يقال لبيت سعد بن خيشمة : بيت الاعراب ، فالله أعلم أى ذلك كان ، كلا قد سمعنا .

ونزل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على خبيب بن إساف، أحد بنى الحارث بن الحزرج بالسنح. ويقول قائل: كان منزله على خارجة بن زيد بن أبى زهير، أخى بنى الحارث المنزرج.

وأقام على بن أبى طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها ، حتى أدى عن رسول الله حلى الله على كاثوم بن هدم .

<sup>(</sup>١)كان قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتى عشرةليلة من ربيع. الأول وفى شهر أيلول من شهور العجم ، وقال ذير ابن إسحاق قدمها الثمان خلون من ربيع الأول ، ودخل الأول ، ودخل الكول ، وقال ابن الكلبى ، خرج من الغار يوم الاثنين أول يوم ،ن ربيع الأول ، ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتى عشرة منه ، وكانت بيعة العقبة أوسط أيام التشريق .

<sup>(</sup>۱) وكاثوم هذا هو بن الحدم بزاه رى القيسين الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو قبن عوف بن عرو قبن عوف بن عرو قبن عوف بن عاله عليه قبن عوف بن مالك بن الاوس ، وكان شيخا كبيراً مات بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم — المدينة بيسير ، هو أول من مات من الانصار بعد قدوم النبى صلى الله عليه وسلم محم مات بعده أسعد بن زرارة بأيام وسعد بن خيثمة وأنه كان يقال لبيته ، بيت العزاب مكذا حوى — وصوابه ، الاعزاب ، لانه جمع حزب ، يقال ربيل يتوب عنوامرأة عزب ، وقلد قبيل ، امرأة عزية مالتاه .

فكان على بن أبي طالب ، وإنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين يقول : كانت بقباء امرأة لازوج لها ، مسلمة . قال : فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل ، فيضرب عليها بابها ، فتحرج إليه فيعطيها شيئاً معه فتأخذه . قال : فاستربت بشأنه ، فقلت لها : يا أمة الله ، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة ، فتخرجين إليه فيعطيك شيئاً لا أدرى ما هو ، وأنت امرأة مسلمة لازوج لك ؟ قالت : هذا سهل بن حنيف بن واهب ، قد عرف أني امرأة لا أحد لي ، فإذا أمسى عدا على أو ثان قومه فكسرها ، ثم جاءني بها ، فقال : احتطبي بهذا ، فكان على رضى الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف ، حتى هلك عنده بالعراق .

قال ابن إسحاق : وحدثنى هذا ، أمن حديث على رضى الله عنه ، هند بن سعد بن سهل بن حنيف ، رضى الله عنه .

مسجد قباء(۱): قال ابن[سحاق. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ، فى بنى عمرو بن عوف ، يوم الإثنين ويوم النلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخيس ، وأسس مسجده .

خروج الرسول من قباء وذهابه إلى المدينة: ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك فالله أعلم أى ذلك كان . فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بنى سالم بن عوف ، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادى ، وادى رانوناء ، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة .

اعتراض القبائل له لينول عندها: فأتاه عتبان بن مالك، وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بنى سالم بن عوف ، فقالوا : يارسول الله . أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة ؛ قال خلوا سبيلها ، فإنها مأمورة ، لناقته : فخلوا سبيلها ؛ فانطلقت وحى إذا وازنت دار بنى بياضة ، تلقاه زياد بن لبيد ، وفروة بن عمرو ، في رجال من بنى بياضة فقالوا : يارسول الله : هلم إلينا ، لئى العدد والعدة والمنعة ؛ قال : خلوا سبيلها ، فإنها مأمورة ، فخلوا سبيلها ، قانطلقت ، حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة ؛ فقالوا : يارسول الله ؛ هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة ؛ قال : خلوا سبيلها ؛ فإنها مأمورة ، فخلوا سبيلها ، فانطلقت ؛ حتى إذا وازنت دار بنى الحارث بن الحزرج ، اعترضه سعد بن الربيع ، وعارجة بن زيد ؛ وعبد الله بن رواحة ؛ في وجال من بنى الحارث بن الحزرج فقالوا يارسول الله ملم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال : خلوا سبيلها ، فإنها مأمورة ؛ فخلوا سبيلها . فانطلقت وخارجة بن زيد ؛ وعبد الله بن رواحة ؛ في وجال من بنى الحارث بن الحزرج فقالوا يارسول

<sup>(</sup>١) وهو أول مسجد بني في الإسلام .

حتى إذا مرت بدار بنى عدى بن النجار ؛ وهم أخواله دِ نسيا ـ أم عبد المطلب ؛ سلى بنت عمرو إحدى نسائهم ـــ اعترضه سليط بن قيس ؛ وأبو سليط ؛ أسيرة بن أبى خارجة ؛ فى رجال من بنى عدى بن النجار ؛ فقالوا . يارسول الله ؛ هلم إلى أخوالك ؛ إلى العدد والعدة والمنعة ؛ قال ؛ خلوا سبيلها ؛ فانطلقت .

مبرك الناقة: حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار؛ بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم؛ وهو يومئذ مربد (۱) لغلامين يتيمين من بنى النجار؛ ثم من بنى مالك بن النجار؛ وهما فى حجر معاذ بن عفراء؛ سهل وسهيل ابنى عرو . فلما بركت؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل؛ وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لايثنيها به ثم التفتت إلى خلفها؛ فرجعت إلى مبركها أول مرة؛ فبركت فيه؛ ثم تعلملته ورزمت وألقت بحرانها (۲) فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاحتمل أبو أيوب خالد ابن زيد رحله، فوضعه فى بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عن المربد ابن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: هو يارسول الله لسهل وسهيل ابنى عرو (۳) وهما يتيمان لى ؛ وسأرضهما منه ، فاتخذه مسجداً.

<sup>(</sup>١) المربد: المكان الذي يجفف فيه التمر .

<sup>(</sup>٢) تحلحلت ورزمت وألقت بجرانها أى : بعنقها ، وفسره ابن قتيبة على تلحلح أى : لزم مكانه : ولم يعرح ، وأنشد :

أناس إذا قيل انفروا قد أتيتم أقاموا على أثقالهم وتلحلحوا قال : وأما تحاحل بتقديم الحاء على اللام فعناه : زال عن موضعه ، وهذا الذى قال قوى من الاشتقاق فإن التلحلح يشبه أن يكون من لحجت عينه إذا التصقت ، وهو ابن عمى لحا وأما التحلحل : فاشتقاقه من الحل والانحلال بين ، لانه انفكاك شيء ، ولكن الرواية في سيرة ابن إسحاق : تحلحلت بتقديم الحاء على اللام ، وهو خلاف المنى إلا أن يكون مقلوبا من تحلحلت ، فيكون معناه : لصقت ، وضعها ، وأقامت على المنى الذي فسره ابن قتيبة في تلحلحت وأما قوله : ورزمت الناقة رزوما إذا أقامت من الكلال زوم ونوق رزمى ، أما أرزمت الربح قاله بالالف ، فعناه : رغت ورجعت في رغائها ، ويقال منه :أرزم الرعد ، وأرزمت الربح قاله ماحب العن .

<sup>(</sup>٢) سمل وسهيل هما ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عبيدبن ثعلية بن عنم بن مالك \_\_\_

مسجه الدينة قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يبنى مسجداً ، و يزل رسول الله صلى الله على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه ؛ فعمل فيه روك الله قبلى الله وسلم اليرغب المسلمين في العمل فيه ، فعمل فيه المهاجرون وألا نصار: و دأ بوا فيه : فقال قائل من المسلمين :

لـأن قمــــدنا والنبي يعمــــل لذاك منا العمــــل المضلـل وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون:

لا عيش إلا عيش الآخره اللهم ارحم الانصار والمهاجره

قال ابن هشام: هذا كلام وليس برجز .

قال ابن إسحاق : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاعيش إلا عيش الآخرة ، اللهم ارحم المهاجرين والانصار .

عمار والفئة الباغية : قال : فدخل عمار بن ياسر : وقد أثقلوه باللبن ، فقال يارسول الله قتلونى : يحملون على مالا يحملون . قالت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : فرأيت رسول الله صلى الله وسلم ينفض وفرته ببده : وكان رجلا جعدا : وهو يقول : ويح ابن سمية اليسوا بالذين يقتلونك : إنما تقتلك الفئة الباغية .

وارتجز على ن أبى طالب رضى الله عنه يومئذ :

لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيه قائما وقاعداً

قال ان هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر، عن هذا الرجز، فقالوا: للغنا أن على بن أبى طالب ارتجز به، فلا يدرى: أهو قائله أم غيره.

قال الن إسحاق : فأخذها عمار من ياسر ، فجمل يرتبحر مها .

قال أن هشام : فلما أكثر ، ظن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعرَّض به ، فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائى ، عن ابن إسحاق ، وقد سمى ابن إسحاق الرجل (٢).

<sup>=</sup> أبن النجار وقد شهد سهيل بدرا والمشاهد كلها ، ومات فى خلافة عمر ؛ أما سهل فلم يشهد إلا ما بعد بدر ، ومات قبل أخيه سهيل .

<sup>(</sup>١) حاندا : مائلا .

<sup>(</sup>٢) و إنما لم يسمه ابن هشام لئلا يذكر بسوء أحد الصحابة ولا نسميه نحن أيضا فقد اختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة ، وليس في تسمئه فائدة .

قال ان إسحاق: فقال: قد سمعت ماتقول منذ اليوم يان مسيَّة ، والله إنى لارانى ساعرض هذه العصا لانفك. قال: وفي يده عصا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار، إن عمارا لجلدة ما بين عميى وأنفى، فإذا لمنغ ذلك من الرجل فلم يُستبق فاجتنبوه.

قال ان هشام : وذكر سفيان بن عيينة عن زكريا ، عن الشعبي ، قال : إن أول من بني مسجدا عمار بن ياسر (۱) .

المرسول ينزل فى بيت أبى أيوب: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت أبى أيوب فى بيت أبى أيوب فى بيت أبى أيوب رحمة الله علمه ورضوانه.

<sup>(1)</sup> كيف أضاف إلى عمار بنيان المسجد ، وقد بناه معه الناس ؟ نقول إنما عنى سهذا الحديث مسجد قباء، لأن عماراً هو الذي أشار على النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ببنيانه ، وهو جمع الحجارة له فلما أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم استنم بنيانه عمار .

<sup>(</sup>۴) وبنى مسجد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وسقف بالجريد وجعلت قبله من اللهن، ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض، وجعلت عمده من جذوع النخل ، فنخرت فى خلافة عمر فجردها، فلما كان عمان بناه بالحجارة المنقوشة بالفضة وسقيه بالساح، وجعل قبلته من الحجارة، فلما كانت أيام بى العباس بناه محمد بن أبى جعفر المتسمى بالمهدى ، ووسعه وزلاد فيه ، وذلك فى سنة ثمتين وماتتين: وأتقن بنيانه ، ونقش فيه ثم زيد فيه البنيان والنقوش على بمر العصور زاده الله تشريفا وأما بيوته عليه السلام فكانت تسعة ، بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها جريد ، وبعضها من حجارة مرضومة ، بعضها فوق بعض ، مسقفة بالجريد أيضاً . وقال الحسن بن أبى الحسن : كنت أدخل بيوت الني عليه السلام ، وأنا غلام مربؤطة فى خشب عرعر . وفى تاريخ البخارى أن بابه \_ عليه السلام \_ أكسية من شعر مربؤطة فى خشب عرعر . وفى تاريخ البخارى أن بابه \_ عليه السلام \_ كان يقرع بالاظافر ، مربؤطة فى خشب عرعر . وفى تاريخ البخارى أن بابه \_ عليه السلام \_ كان يقرع بالاظافر ، مربؤطة فى خشب عرعر . وفى تاريخ البخارى أن بابه \_ عليه السلام \_ كان يقرع بالاظافر ، نومن عبد الملك ، فلما ورد كتابه بذلك ضبح أهل المدينة بالبكاء ، كيوم وفاته عليه السلام ، وكان مربوء خشبات مشدودة بالليف ، بيعت زمن بنى أمية ، فاشراها رجل بأربعة آلافي سريره خشبات مشدودة بالليف ، بيعت زمن بنى أمية ، فاشراها رجل بأربعة آلافي مربره خشبات مشدودة بالليف ، بيعت زمن بنى أمية ، فاشراها رجل بأربعة آلافي درم ، قاله ان قتيبة .

قال ابن إسماق : وحدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزنى ، عن أبى رهم السماعى ، قال : حدثنى أبو أيوب ، قال : لما نزل على رسول الله صلى الله عليه توسلم فى بيتى ، نول فى السف ل ، وأناوأم أيوب فى العدلم ، فقلت له : يا نبى الله ، بأبى أنت وأى ، إنى لا كرم واعظم أن أكون فوقك . وتكون تحتى ، فاظهر أنت فكن فى العلو ، وننزل نحن فسكون فى السفل ، فقال : يا أيا أيوب ، إن أرفق بنا و بمن يغشانا ، أن نكون فى سفل البيت .

قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفله، وكنا فوقه في المسكن، نقد انكسر حب (١) لنا فيـه ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، مالنا لحاف غيرها، نكشف بها المـاء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شىء فيؤذيه.

قال: وكنا نصنع له العشاء ، ثم نبعث إليه ، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده ، فأكلنا مته نبتغى بذلك البركة ، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثوما ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم أر ليده فيه أثرا .قال : فحثته فزعا ، فقلت: يارسول الله ، بأبى أنت وأمى ، رددت عشاءك ، ولم أر فيه موضع يدك ، وكنت إذا رددته علينا ، تيممت أنا وأم أيوبموضع يدك ، نبتغى بذلك البركة ؛ قال : إنى وجدت فيه ريح هذه الشجرة ، وأنا رجل أناجى ، فأما أنتم فكاوه . فأكاناه ، ولم نصنع له تلك الشجرة بعد .

قال ابن إسحاق ؛ وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يبق بمكه منهم أحد ، إلا مفتون أو محبوس ، ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله عبارك وتعالى وإلى رسول الله عليه وسلم إلا أدل دور مسمّون : بنو مظعون من بنى جمح ؛ وبنو جحش بن رئاب ، حلفاء بنى أميه ؛ وبنو البكير ، من بنى سعد بن ايث ، حلفاء بنى عدى بن كعب ، فإن دورهم غلقت مكة هجرة ، ليس فيها ساكن .

أبو سفيان وبنو جحش : ولما خرج بنو جحش ن رئاب من دارهم . عدا عليها أبوسفيان ابن حرب ، فباعا من عمرو ن علقمة ، أخى بنى عامر بن لؤى ؛ فلما بلغ بنى جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ، ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترضى ياعبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرامنها في الجنة ؟

<sup>(</sup>١) الحنب : الجرة الضخمة جمعه حبية مثل حجر وحجرة .

قال: بلى ؛ قال: فذلك لك. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، كلمه أبو أحمد فه دارهم ، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال الناس لابى أحمد: يا أبا أحمد ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا فى شىء من أموالكم أصيب منكم فى الله عز وجل ، فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لابى سفيان :

أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقب ندامه دار ابن عمك بعتها تقضى بها عنك الغرامه وحليف كم بالله ر ب الناس بجتهد القسامه اذهب بها ، اذهب بها ، اذهب بها وقتها طوق الحسامة

قال ان إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول، إلى صفر من السنة الداخلة، حتى بنى له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحي من الانصار، فلم يبق دار من دور الانصار إلا أسلم أهلها، إلا ماكان من خطمة، وواقف، ووائل، وأمية، وتلك أوس الله، وهم حى من الاوس، فإنهم أقاموا على شركهم.

خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله وسلم : فيها بلغى عن أبى سلمة بن عبد الرحن — نعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل — أنه قام فيهم ، فحمد الله وأنمى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، أيها الناس ، فقدموا لانفسكم . تعلن والله ليصعقن أحدكم ، ثم ليدعن غشمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولاحاجب يحجبه دو نه: ألم يأتك رسول فباخك ، وآتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن قدامه فلا يرى غير عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وشالا فلا يرى شيئا ، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهم ، فمن استطاع أن يتى وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طبية ، فإن بها تجزى الحسنة عنر أمثالها ، إلى سبع مئة ضعف ، والسلام عليكم ورحة الله وبركاته .

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى، فقال: إن الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلاهادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى ، قد أنلح من زينه الله في قلبه ، وأدخله في الإسلام بعد المكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس ، إنه أحسن الحديث وأباغه ، أحبواما أحب

أألله ، أحبوا الله من كل قلوبكم ، ولا تملوا كلام الله وذكره ، ولا تقس عنه قلوبكم ، قانه بمن كل ما يخلق الله يختار ويصطفى ، وقد سماء الله يخيرته من الاعمال ومصطفاه من العباد ، خالصالح من الحديث ؛ ومن كل ما أوتى الناس الحدلال والحرام ، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، واتقوه حق تقاته ، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفوا هكم ، وتحابّوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكس عده ، والسلام عليكم .

الرسول بوادم اليهود: قال ابن إسحاق : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار ، وادع فيه يهود وعامدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، وشرط لهم ، واشرط عليهم :

بسم الله الرحمن الرحم، هذا كتاب من محمد الذي صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إيهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم (ا) بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم (۲) الأولى، كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النجار المؤمنين؛ وبنو عرف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ؛ وبنو المؤمنين المؤمنين لايتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل .

قال ابن هشام، المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) عانيهم : أسيرهم . (٢) المعاقل : الديات .

### إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع

وأن لايحالف مؤمن مولى مؤمن دونه ؛ وإن المؤمنين المتقين على من بغي منهم ، أو ابتغي دسيعة (١) ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين؛ وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم ؛ ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ، ولا ينصر كافرا على مؤمن ؛ وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم ؛ وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس ؛ وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة ، غير مظلومين ولامتناصرين عليهم ؛ وإن سِلم المؤمنين واحدة ، لايسالم مومن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ، إلا على سواء وعدل بينهم ؛ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا ؛ وإن المؤمنين ييء بعضهم على بعض ما نال دماءهم في سبيل الله ؛ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ؛ وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولانفسا ، ولا يحول دونه علىمؤمن ؛ وإنه من اعتبط(٢) مؤمنا قتلا عن بينة فإنهة رَّد به إلا أن يرضى ولىالمقتول، بوإن المؤمنين عليه كافة ، ولا يحل لهم إلا قيام عليه ؛ وإنه لا يحل لمؤمن أقر ما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ، أن ينصر محدثًا ولا يؤويه ؛ وأنه من نصره أو آواه ، فإن عليـه ولعنة الله وغضبه يُوم الفيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ؛ وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء ، فإن مرده إلى الله عزوجل ، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ؛ وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، اليهود دينهم ، والمسلمين دينهم ، حواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم، فإنه لايو تغ (١٦) إلا نفسه ، وأهل بيته ، وإن ليمود بني النجار مثل ماليهود بني عوف ؛ وإن ليهود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف ؛ وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ؛ وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف ؛ وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ؛ وإن ليهود بني ثعلبة مئل ما ليهود بني عوف ؛ إلا من ظلم وأثم ، فأنه لايو تغ إلا نفسه وأهل بيته ؛ وإن جفنة بطن من تعلبة كأنفسهم ؛وإن لبني النُّهُ طَّيِّبة مثل ماليهود عِنَى عُوف، وإن الله دون الإثم ؛ وإن موالى ثعلبة كأنفسهم ؛ وإن بطانة يهود كأنفسهم ؛ و أنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وإنه لاينحجز على ثار مجرح ؛ وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلا من ظلم ؛ وإن الله على أبر هــذا(؛) وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ؛ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ؛ وإن بينهم

<sup>(</sup>٢) اعتبط: قتل بلا جناية.

<sup>(</sup>١) الدسيمة : العظيمة .

<sup>(</sup>٤) أى على الرصا به .

<sup>(</sup>٣) يوتغ: يهلك .

النصح والنصيحة ، والبر دون الإثم ؛ وإنه لم يأثم امرؤ محليفه ؛ وإن النصر المطلوم ؛ وإن النهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين ؛ وإن يثرب حرام جوفها الأهل هذه الصحيفة ؛ وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ؛ وإنه الانجار حرمة إلا إذن أهلها ؛ وإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ، فإن مرده إلى الله عز وجل ، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإن الله على أنتى ما فى هذه الصحيفة وأره ؛ وإنه الانجار قريش والا من نصرها ؛ وإن بينهم النصر على من دهم يثرب ، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه وتلبسونه ، فإنهم يصالحونه وتلبسونه ، فإنهم على المؤمنين ، وتلبسونه ، فإنهم يصالحونه ويلبسونه ؛ وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين ، والا من حارب فى الدين ، على كل أناس حصتهم من جانهم الذى قبلهم ؛ وإن يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما الأهل هذه الصحيفة ، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما الأهل هذه الصحيفة ، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة .

قال ابن هشام : ويقال : مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة .

قال ان إسحاق: وإن البر دون الإثم، لايكسب كاسب إلا على نفسه ؛ وإن الله على أصدق. ما فى هذه الصحيفة وأبره ؛ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم ، وإنه من خرج آمن. ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم أو أثم ؛ وإن الله جار لمن بر واتتى ، ومحمد وسول الله صلى الله عليه وسلم(١) .

# المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

قال ان إسماق : وآخى رسول الله صلىالله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والإنصار (١٦

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد فى كتاب الأموال: إنما كتب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا الكتاب قبل أن تفرض الجزية ، وإذكان الإسلام ضعيفاً . قال: وكان لليهود إذ ذاك نصيب فى المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين ، كما شرط عليهم فى هذا الكتاب النفقة معهم فى الحروب .

<sup>(</sup>۱) آخى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين أصحابه حين نزلوا المدينة ، ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الآدلوالعشيرة ، ويشد أزر بعضهم بيعض ، فلما عزالإسلام واجتمع الشمل ، وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه : « وأولو الارحام بعضهم أولى بيعض فى كتاب الله ، أعنى فى الميراث ، ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال : « إنما المؤمنون إخوة ، يعى فى النواد وشمول الدعوة .

خقال — فيا بلغنا ، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل — : تآخوا في الله اخوين أخوين ؛ ثم أخذ بيد على بن أبي طالب ، فقال : هذا أخى . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، ورسول رب العالمين ، الذى ليس له خطير (١) ولانظير من العباد ، بوعلى بن أبي طالب رضى الله عنه ، أخوين ؛ وكان حمزة بن عبد المطلب ، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزيد بن حارثة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين ، وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت ؛ وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ، العايمار في الجهسنة ، ومعاذ بن جبل ، أخو بني سلمة ، أخوين .

قال ابن هشام : وكان جعفر بن أبى طالب يومثذ غائبًا بأرض الحبشة .

قال ان إسحاق : وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، ان أي قحافة ، وخارجة بن زهير ، أخو بلحارث بن الحزرج ، أخوين ؛ وغر بن الحفال رضى الله عنه ، و عبدالله بن عرف بن عرو بن عوف بن الحزرج أخوين وأبو عبدة بن عبد الله بن الجراح ، واسمه عامر بن عبدالله ، أخوين . والنهير بن العوام ، وسلامة ابن عوف ، وسعد بن الربيع ، أخو بلحارث بن الحزرج ، أخوين . والزبير بن العوام ، وسلامة ابن سلامة بن وقش ، أخو بنى عبد الاشهل ، أخوين . ويقال : بل الزبير وعبد الله بن مسعود حليف بنى وقش ، أخوين ؛ وعبان بن عفان ، وأوس بن نابت بن المنذر ، أخو بنى النجار ، أخوين . وسعد بن زيد بن عرو بن نفيل ، وأبى بن كعب ، أخو بنى النجار : أخوين . ومصعب ابن عمير بن هاشم ، وأبو أبوب خالد بن زيد ، أخو بنى النجار : أخوين . ومصعب ابن عمير بن هاشم ، وأبو ابن وقش ، أخو بنى عبد الله بل ؛ أخوين . وعاد بن بشر ابن وقش ، أخو بنى عبد عبس ، حليف بنى عبد الاشهل ؛ أخوين . وعال : نابت بن قيس بن المجار ، أخو بنى عبد عبس ، حليف بنى عبد الاشهل : أخوين . ويقال : نابت بن قيس بن الشماس ، أخو بلحارث بن الحزرج خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعار بن ياسر ؛ أخوين . وأبو ذر ، وهو برير بن جنادة الففارى ، والمنذر بن عمرو ، المعنق لهيوت (٢٠) ، أخو بنى ساعدة بن كعب بن الحزرج : أخون .

<sup>(</sup>١) الحطير : المثل .

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴾</sup> أَى أَنْ المُوتُ أَسْرِعَ إِلَيْهِ وَسَاقَ إِلَيْهِ أَجَلَّهُ .

قال ابن هشام : وسمعت غير واحد من العلماء يقول : أبو ذر : جندب بن جنادة .

قال ابن إسحاق : وكان حاطب بن أبى بلتعة ، حليف بنى أسد بن عبد العزى وعويم بن ساعدة ، أخو بنى عمرو بن عوف ، أخوين ؛ وسلمان الفارسى ، وأبو الدرداء ، عويمر بنه معلمة ، أخو بلحارث بن الحزرج ، أخوين .

قال ابن هشام : عويمر بن عامر ؛ ويقال : عويمر بن زيد .

قال ان إسحاق: وبلال ، مولى أبى بكر رضى الله عنهما ، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو رويحة ، عبد الله بن عبد الرحن الخشمى ، ثم أحد الفزع(١) ، أخوين . فهؤلام من سمى لنا ، بمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه .

فلما دون عمر بن الخطاب الدواوين بالشام ، وكان بلال قد خرج إلى الشام ، فأقام بها عاهدا ، فقال عمر لبلال : إلى من تجعل ديوانك يا بلال ؟ قال : مع أبى رويحة ، لا أفارقه أبدا ، للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بينه وبيني ، فضم إليه ، وضم ديوانه الحبشة إلى خثم ، لمكان بلال منهم ، فهو فى خثعم إلى هذا اليوم بالشام .

### أبو امامة

قال ابن إسحاق: وهلك فى تلك الاشهر أبو أمامة، أسعد بن زرارة، والمسجد يبنى له أخذته الذبحة أو الشبقة .

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن يحيي بند

<sup>(</sup>۱) مو ابن شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل ، وأفتل هو خثمم بن أتمار؛ وقد اختاف. النسابون فيما بعد أتمار .

والفرع هذا بفتح الزاى ، وأما الفرع بسكونها ؛ فهو الفرع بن عبدالله بن ربيعة ؛ وكذلك الفرع في خراعة ، وفي كاب هما ساكنان أيضاً قاله ابن حبيب ؛ وقال الدارقطني : الفرع بفتح الزاى ؛ رجل يروى عن ابن عمر .

عد الله من عبد الرجن بن أسعد بن زرارة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : رئس الميت أبو أمامة ، ليهود ومنادق العرب يقولون : لوكان نبيا لم يمت صاحبه ، ولا أملك لنفسى ولا لصاحى من الله شيئا .

قال ان إسحاق: وحدثى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى: أنه لما مات أبو أمامه ، أسعد بن زرارة، اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو أمامة بقيبهم ، فقالوا له: يا رسول الله: إن هذا قد كان منا حيث قد علمت ، فاجعل منا رجلا مكانه يقيم من أمرنا ماكان يقيم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : أنتم أخوالى ، وأنا عالم فيسكم ، وأنا نقيبكم ؛ وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص بها بعضهم دون بعض . فيكان من فضل بنى النجار الذي يعدون على قومهم ، أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم .

## خر الأذان.

قال ان إسحاق : فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، واجتمع إليه إخوا به من المهاجرين ، واجتمع أمر الانصار ، استحكم أمر الإسلام ، فقامت الصلاة ، وفرضت الزكاة والصيام ، وقامت الحدود ، وفرض الحلال والحرام ، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم ، وكان هذا الحي من الانصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها ، بغير دعوة ، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها أن يجعل بوقا كبوق يهود الذين يدعون به لصلاتهم ، ثم كرهه ؛ ثم أمر بالناقوس ، فنحت ليضرب به للمسلمين الصلاة .

رؤيا عبد الله بن ويد: فينها هم على ذلك ، إذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه، أخو بلمارث بن الحزرج ، النداء ، فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : يا رسول الله ، إنه طاف بي هذه الليلة طائف : مربى رجل عليه ثوبان أخضران ، يحمل ناقوسا في يده ، فقات له : يا عبد الله ، أتنيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى الصلاة ، قال : أملا أدلك على خير من ذلك ؟ قال : قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكر الله أكر ، الله أكر الله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أنه الله إلى الله الله الله الله إلى الله الله إلى اله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله

محدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حى على الصلاة ، حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، حى على الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .

فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال إنها لرؤيا حق ، إن شاء الله ، فقم مع بلال فألقها عليه ، فليؤذن بها ، فإنه أندى (١) صو تا منك . فلما أذن بها بلال سممها عربن الخطاب وهو في بيته ، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يجر رداء ه ، وهو يقول : يانبي الله والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل الذي رأى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد على ذلك.

رؤيا عمر: قال ابن إسحق: حدثني بهذا الحديث محد بن إبراهيم بن الحارث ، عن محمد ابن عبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه ، عن أبيه .

قال ابن هشام: وذكر ابن جريج، قال لى عطاء: سممت عميد بن عمير الليثى يقول: التمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة، فبينها عمر بن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس، إذا رأى عمر بن الخطاب في المنام: لا يجعلوا الناقوس، بل أذنوا المصلاة. فذهب عمر إلى النبي صلى إلله عليه وسلم ليخبره بالذي رأى، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي رأى، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحى بذلك، فما راع عمر إلا بلال يؤذن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره بذلك: قد سبقك بذلك الوحى.

ماكان يدعو به بلال قبل الفجر: قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار، قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يردن عليه الفجركل غداة ، فيأتى بسحر ، فيجلس على البيت ينتظر الفجر ، فإذا رآه تمطى، ثم قال : اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك . قالت : والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة .

# أبو قيس ابن أبي أنس

قال ابن إسحاق : فلما اطمأنت برسول الله صلى الله عليه وسلم داره ، وأظهر الله بها ديته ،

<sup>(</sup>١) أندى : أحسن وأبدع .

هسره بما جمع إليه من المهاجرين والانصار من أمل ولايته ؛ قال أبو قيس صرمة بن أبي أنسو. أخر بني عدى بن النجار .

- قال ابن مشام : أبو قيس ، صرمة بن أبي أنس بن صرمة بن مالك بن عدى بن عامر أبن أغنم بن عدى بن النجار .

قال ابن إسحاق : وكان رجلا قد ترهب في الجاهلية ، وليس المسوح ، وفارق الاوثان ، واغتسِل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء ، وهم بالنصرانية ، ثم أمسك عنها ، ودخل بيتاً له فاتخذه مسجدًا لا تدخله عليه فيه طامث ولاجنب، وقال: أعبد رب إبراهيم ، حين فارق الارثان وكرهها ، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فأسلم وحسن إسلامه ، وهو شيخ كبير، وكأن قوالًا بالحق معظماً لله عز وجل في جاهليته، يقول أشَّماراً في ذلك-صانا ــــ وهو الذي يقول:

ألا ما استطعتم من وصاتى فافعلوا وإن كنتم أهــــل الرياسة فاعدلوا وما حيَّلوكم في الملبات فاحــــــلوا وإن كان نضل الحير فيكم فأفضلوا(١)

يقول أبو قيس وأصبح غاديا : وإن قومكم سادوا فملا تحسدنهم وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم وإن ناب غـرم فادح فارفقـوهم وإن أنتم أمعـــرتم فتعفـفوا

قال ابن مشام : ویروی :

وإن ناب أمر فادح فارفدوهم

قال ان إسحاق : وقال أو قيس صرمة أيضا :

سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هبلال

<sup>.(</sup>١) أمعر"م . افتقرتم .

في وكور من آمنات، الجبال(٥٠ في حقاف وفي ظلال الرمال (٩٢ كل دين إذا ذكرت معضال (١٦) كل عيد لربهم واحتفال 😘 برهن بؤس وكان ناعم بال (مه بُوصلوها قصيرة من طوال <sup>(13)</sup> رْبِمَا مُستحل غيرُ الحلال عالما يهتدى بغير السؤال إن مال اليتيم يرعاه والي إن خزل التخوم ذو عُــقــًال(٧) واحذروا مكرها ومر الليالي خلق ماكات من جديد ومالي وى وترك الخنا وأخذ الحلال

وله الطير تستريد وتأوى وله هودت بهبود ودانت وله شمس ً النصارى وقاموا وله الراهب الحبيس تراه يا بنى الارحام لاتقطعوها واتقوا الله في ضعاف اليتاي واعلوا أن لليتيم وليــــا ثم مال اليتـــيم لا تأكلوه يا بني ، التخوم لا تخزلوها يا بنى الآيامُ لا تأمنـوها واعلىوا أن مُرَّما لنفاد ال واجمعوا أمركم على الىر والتة

وقال أبو قيس رِصرُمَة أيضا ، يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الإسلام، وما خصهم الله به من نزول رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم :

> ويعرض فى أهــل المواسم نفسه فلما أتانا أظهر الله دينـه وألني صديقا واطمأنت به النوي

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة يذكس لو يلتى صديقا مواتيا تقلم یر من یؤوی ولم یر داعیا فأصبح مسرورأ بطيبة راضيا وكان له عونا من الله باديا

<sup>(</sup>١) تستريد . تذهب وترجع

<sup>(</sup>٢) حقاف الرمل: ما تسكدس منه في استدارة .

<sup>(</sup>٣) هودت: رجعت (٤) شمس: تعبد

<sup>(</sup>٥) الراهب الحبيس: الذي حبس عن ملذات الدنيا .

<sup>(</sup>٦) أى إن كانت قصيرة فصلوها أأنتم من فضلكم .

 <sup>(</sup>٧) النخوم: الحدود، والحزلان القطع، والعقال المنع.

وما قال موسى إذ أجاب المناديا فريبا ولا يخشى من الناس نائيا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا ونعمل أن الله أفضل هاديا جيما وإن كان الحبيب المصافيا تباركت قد أكثرت لاسمك داعيا حنانيك لاتظهر على الاعاديا وإنك لانبق لنفسك باقيا إذا هو لم يجعسل له الله واقيا إذا أصبحت ريا وأصبح تاويا (1)

يُ تقص أثنا ما قال نوح القومة فأصبح لا يخشى أمن الناس واحداً مذاتا له الأموال من حل ما لنا وتعلم أن الله لا شيء غيره نعادى الذي عادى من الناس كلمهم أقول إذا أدعوك في كل بيعة: أقول إذا جاوزت أرضاً مخوفة: فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة فوالله ما يدرى الفتى كيف يتتى ولا تحفيل النخل المعيمة وبشا قال ابن هشام: البيت الذي أوله:

نطأ معرضا إن الحتوف كثيرة

والبيت الذي يليه :

فوالله ما بدری اله ی کیف یتق لافنون التغلی ، و هو صریم بن معشر ، فی أبیات له .

### 

قال ان إسحاق . ونصبت عند ذلك أحباز يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة ، بغيا وحسداً وضغنا ، لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم ، وانضاف إليهم وجال من الاوس والحزرج ، بمن كان عسى (٢) على جاهليته . فكانوا أهل نفاق على دين آمائهم من الشرك والتكذيب بالبعث ، إلا أن الإسلام قهرهم ظهوره واجتماع قومهم عليه ، فظهروله ملاسلام ، واتخذوه مجنة من القتل وتافقوا في السر ، وكان هو اهم مع يهود ، لتكذيبهم التي صلى الله عليه وسلم ، وجحودهم الإسلام ، وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله على الله عليه وسلم و يتعتنونه ، ويأتونه بالملتبس، ليلبسوا الحق بالباطل ، فكان القرآن ينزل فهم فيه به الاقليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها .

<sup>(</sup>١) المعيمة : العاطشة ، والتاوى : الهالك

<sup>(</sup>٢) عسى: بتى

[من بنى التعنير]: حيى بن أخطب، وأخواء أبو ياسر بن أخطب، وجدى بن أخطب، وسلام بن مشكم ، وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق، وسلام بن أبى الحقيق، وأبو دافع الاعود: وهو الذى قتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيير - والربيع بن الربيع ابن أبى الحقيق، وعمرو بن جحماش، وكعب بن الاشرف، وهو من طبي ، ثم أحد بن نبهان، وأمه من بنى النشير، والحجاج بن عمرو ، حليف كعب بن الاشرف، وكردم بن قيس ، حليف كعب بن الاشرف، فهؤلاء من بنى النشير .

ومن بنى ثعلبة ابن الفِطيو ن (١٠) ; عبد الله بن صوريا الاعور ، ولم يكن بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتوراة منه ؛ وأبن صلوبا ، ومخيريق ، وكان حسرهم ، أسلم .

ومن بنى قينقاع: زيد بن اللّــــيت ــ ويقال: ابن اللــُمــيت ــ فيما قال ابن هشام ــ وسعد أبن حنيف، ومحمود بن سيحان، وعزيز بن أبى عزيز، وعبد الله بن صيف. قال ابن هشام: ويقال: ابن ضيف.

قال ابن إسحاق: وسُويد بن الحارث ، ورفاعة بن قيس ، وفتحاص ، وأشيع ، ونعاف ابن أضا ، ومحرى بن عمرو ، وشأس بن عدى ، وشأس بن قبس ، وزيد بن الحارث ، ونعاف ابن عمرو ، وسُكن بن أبى سكن ، وعدى بن زيد ، ونعان بن أبى أوفى ، أبو أنس ، ومحود ابن عمرو ، ومالك بن صيف . قال ابن هشام : ويقال : ابن صيف .

قال ابن إسحاق : وكعب بن راشد ، وعازر ، ورافع بن أبى رافع ، وخالد وأزار بن أبى أزار . قال ابن هشام : ويقال : آزر بن آزر .

قال ابن إسحاق: ورافع بن حارثة ، ورافع بن 'حريملة . ورافع بن حارجة ، ومالك أبن عرف ، ورافع بن الحارث ، وكان حرهم أبن عرف ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ، وعبد الله بن سلام بن الحارث ، وكان حرهم وأعليهم ، وكان اسمه الحـُـصين ، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله . فهؤلاء من بنى قينقاع .

ومن بنى قريظة : الزبير بن باطا بن وهب ، وعرّال بن شمويل ، و لعب بن أسد ، وهو صاحب عقد بنى قريظة الذى يُ نقض عام الاحزاب ، وشمويل بن زيد ، وجبل بن عمرو بن مسكينة ، والتحام بن زيد ، وقردم بن كعب ، ووهب بن زيد ، ونافع بن أى نافع ، وأبو نافع ، همكينة ، والحارث بن عوف ، وكمردم بن زيد ، وأسامة بن خبيب ، ورافع بن رميلة وجبل بن أبى قشير ، ووهب بن بهوذا ، فهؤلاء من بنى قريظة .

<sup>( 1)</sup> الفطيون :كلة عبرية تالمن على من ولى أمر اليهود .

ومن يهود بنى زريق: کبيد بن أعصم ، وهو الذى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساته(۱) .

وبن يهود بني حارثة : كتانة ننصوريا .

ومن پهود بنی حرو بن عوف : قردم بن عرو ٠

ومن يهود بني النجار: سلسلة بن برهام .

فهؤلاه أحبار اليهود، أهل الشرور والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحاب المسألة، والنصب لامر الإسلام الشرور ليطفئوه، إلا ما كان من عبد الله بنسسلام ومحقسيريق.

وأما قوله سبحانه : , والله يعصمك من الناس ، فإنه قد روى أنه كان يحرس فى الغزو: حتى نزلت هذه الآية : فأمر حراسه أن ينصرفوا عنه : وقال : لا حاجة لى بكم : فقد عصمني آقه من الناس : أو كما قال : عن الروض الانف .

<sup>(1)</sup> يعنى من الآخذة ، وهى ضرب من السحر . وكان لبيد هذا قد سحر رسول الله على الله عليه وسلم ، وجعل سحره فى مشاط ومشاطة ، وروى : مشاقة بالقاف ، وهى مشاقة الكتان ، وجف طلعة ذكر ، وهى خال النخل ، وهو ذكاره . والجف : غلاف المطلعة ، ويكون لغيرها ، وأكثر أهل الحديث يقولون : ذروان تحت راعوفة البئر ، وهى صخرة فى أسفله يقف عليها المائح ، وهذا الحديث مشهور عند الناس ، ثابت عند أهل الحديث ، غير أنى لم أجد فى الكتب المشهورة : كم لبث \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ بذلك السحر ، حتى شنى منه ، ثم وقعت على البيان فى جامع معمر بن راشد روى معمر عن الزهرى ، قال : سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يخيل إليه أنه يفعل الفعل ، وهو لا يفعله وقد طعنت المعتزلة فى الحديث وطوائف من أهل البدع ، وقالوا لا يجوز على الأنبياء أن يسحروا ، ولو جاز أن الحديث وطوائف من أهل المحيح ، ولا مطعن فيه من جهة النقل ، ولا من جهة العقل ، والمن به والمند ، فإنهم يبتلون فيها ، ويخاص العصمة إنما وجبت لهم فى عقولهم وأديانهم ، وأما أبدنهم ، فإنهم يبتلون فيها ، ويخاص العصمة إنما والضرب والسموم والقتل ، والاخذة التى أخذها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من هذا الفن : إنما كانت فى بعض جوارحه دون بعض .

# إسلام عبد الله بن سلام

قال ابن إسحاق : وكان حديث عبد الله بن سلام ، كا حدثنى بعض أهله عنه وهن إسلامه حين أسلم ، وكان حبراً عالما ، قال : لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف(۱) له ، فكنت مسرا لذلك صامتاً عليه ، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فلما نزل بقباء ، في بنى عمرو بن عوف ، أقبل رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لى أعمل فيها ، وعمتى خالدة بنه الحارث تحتى جالسة ، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرات ؛ فقالت لى عمتى ، حين سمعت تكبيرى : خيبك الله ، والله لوكنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت ، قال : فقلت لهما : أى عمة ، هو والله أخو موسى بن عمران ، وعلى دينه ، بُعث بما بعث به . فقالت: أى ابن أخى ، أهو النبى الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال : فقلت لها : فعم . قال : فقالت : فذاك إذاً . قال : ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلس من رجعت إلى أهل بيتى ، فأمرتهم فأسلسوا .

قال: وكنمت إسلاى من يهود ، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له يها رسول الله ، إن يهود قوم بسهت ، وإلى أحب أن تدخلنى فى بعض بيوتك ، وتغيبنى عنهم ، ثم تسألهم عنى ، حتى يخبروك كيف أنا فيهم ، قبل أن يعلبوا بإسلاى ، فإنهم إن علبوا به مهتونى وعابونى . قال : فأدخلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض بيوته ، ودخلوا عليه ، فكلموه وساءلوه ، ثم قال لهم ، أى رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا ، وحبرنا وعالمنا . قال : فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم ، فقلت لهم : يا معشر يهود ، اتقوا الله واقبلوا ما جامكم به ، فوالله إنكم لتعلبون إنه لرسول الله ، تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة باسمه وصفته ، فإنى أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وأومن به وأصدقه وأعرفه ، فقالوا : كذبت ثم واقعوا بى ، قال : فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت ، أهل غدر وكذب وفجور ! قال ؛ فأظهرت إسلامى وإسلام أهل بيتى ، وأسلست عتى خالدة بنت الحارث ، فحسن إسلامها .

<sup>(</sup>١) نتركف: نتوقع.

من حديث عديري : قال أبن إسحاق : وكان من حديث عيريق ، وكان حيراً عالما ، وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النجل ، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته ، وما يجد في علمه ، وغلب عليه إلف دينه ، فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد ، وكان يوم أحد ، وكان يوم السبت ؛ قال ديا معشر يهود ، وإلله إنكم لتعلمون أن نصر مجمد عليكم لحق . قالوا : إن اليوم يوم السبت ؛ قال : لاسبت لسكم ، ثم أخذ سلاحه ، فحرج حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد ، وعهد إلى من وراهه من قومه : إن قتلت هذا اليوم ، فأموالى لمحمد على الله عليه وسلم يصنع فيها ما أراه الله . فلما اقتتل الناس قائل حتى تقل . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله ، فعامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها .

حديث صفية: قال ان إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عرو بن حزم وقال: محدثت عن صفية بنت محرق بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه، وإلى عبى أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لها إلا أخذاني دونه قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ويزل قباء في بني عمرو بن عوف ، غدا عليه أبي ، حي بن أخطب ، وعمى أبو ياسر بن أخطب ، مغلسين . قالت : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس . قالت : فأتما كالدين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني . قالت : فهششت إليهما كاكنت أصنع ، فوالله فأتما كالدين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني . قالت : وسمعت عمى أبا ياسر ، وهو يقول ما النفت إلى واحد منهما ، مع ما بهما من الغم . قالت : وسمعت عمى أبا ياسر ، وهو يقول لا يو حيى بن أخطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله ؛ قال : أتعرفه و تثبته ؟ قال : نعم ؛ قال : في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت م

المنافقون بالمدينة: قال ابن إسحاق: وكان من انضاف إلى يهود، من سمى لنا من المنافقين من الأوس والخزرج، والله أعلم. من الأوش، ثم من بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الخارث، ثم من بنى لوذان بن عمرو بن عوف: زوى بن الحارث.

ومن بنى حبيب بن عرو بن عوف: مجلاس بن سويد بن الصامت، وأخوه الحارث أن سويد .

وجلاًس الذى قال ـــ وكان بمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ـــ لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر . فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن سعد ، أحدهم ، وكان فى حجر جلاس ، خلف جلاس على أمه بعد أبيه ،

فقال له عير بن سعد: والله ياجلاس، إنك لاحب الناس إلى ، وأحسنهم عندى يدا، وأعزهم على أن يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لافضحنك، ولئن صحت عليها ليهلكن دينى، ولإحداهما أيسر على من الاخرى ، ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر له ما قال جلاس، فحلف جلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه رسلم: لقد كذب عليه عين ، وما قلت ما قال عير بن سعد ، فأنزل الله عز وجل فيه : و يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كله الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهشوا بما لم ينالوا، وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيراً لهم، وإن يتولو ا يعذبهم الله عذا با أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الارض من ولى ولا نصير ،

قال ابن هشام : الآليم : الموجع . قال ذو الرمة يصف إبلا :

وترتع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم <sup>(۱۱)</sup> وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن إسحاق : فزعموا أنه تاب السنت توبته ، حتى عرف منه الحير والإسلام ·

وأخوه الحارث بن سويد، الذى قتل المجذر بن ذياد البلوى، وقيس بن زيد، أحد بنوي منبيعة، يوم أحد. خرج مع المسلمين، وكان منافقاً، فلما التتى الناس عدا عايهما، فقتلهما ثم لحق بقريش.

قال ابن هشام: وكان المجذرا بن ذياد قتل سويد بن صامت فى بعض الحروب التى كانته بين الأوس والحزرج، فلماكان يوم أحد طلب الحارث بن سويد غرة المجذر بن ذياد، ليقتله بأبيه، فقتله وحده، وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول، والدليل على أنه لم يقتل قيس إبن زيد، أن ابن إسحاق لم يذكره فى قتلى أحد.

قال ابن إسحاق، قتل سويد بن صامت معاذ بن عفراء غيلة، في غير حرب، رماه بسهم فتتله قبل يوم بعاث .

قال ابن إسحاق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم — فيما يذكرون — قد أمر عمر ابن الحطاب بقتله إن مو ظفر به ، ففاته ، فكان بمكة ، ثم بعث إلى آخيه مجلاس يطلب التوبة مه ليمجع إلى قومه . فأنزل الله تبارك وتعالى فيه — فيما بلغنى عن ابن عباس — ، . كيف

<sup>(1)</sup> الشمردلات: الإبل الطوال.

بهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات، والله لايهدى القوم الظالمين، إلى آخر القصة .

ومن انی ضبیعة بن زید بن مالک بن عـــوف بن عمرو بن عوف ، بِجاد بن عثمان ابن عامر .

ومن بنى لوذان بن عمرو بن عوف: نبتل بن الحارث، وهو الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم — فيما بلغنى — من أحب أن ينظر إلى الشيطان، فلينظر إلى نبتل بن الحارث، وكان رجلا جسيما أذلم (۱) ثائر شعر الرأس، أحمر، العينين أسفع (۱۲ الحندين وكان يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنافقين؛ وهو الذى قال: إنما محمد أمنزن، من حدثه شيئاً صدقه. فأنزل الله عز وجل فيه: «ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم ».

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض رجال المعجلان أنه أحدث: أن جبريل عليه السلام أي وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يجلس إليك رجل أذلم، ثائر شعر الرأس، أسفع الحدين أحمر العينين، كأنهما قدران من صفر، كبده أغلظ من كبد الحار، ينقل حديثك إلى المنافقين، فاحذره، وكانت تلك صفة نبتل بن الحارث، فيما يذكرون.

ومن بنى ضبيعة : أبو حبية بن الازعر ، وكان بمن بنى مسجد الضرار ، و ثملبة بن حاطب ، ومعتب بن قشير ، وهما اللذان عاهدا الله اتن آتانا من فضله لنصد قن ولنكون من الصالحين ، الخ القصة . ومعتب الذى قال يوم أحد : لو كان لنا من الامر شيء ما 'قتلنا هاهنا . فأنول الله تعالى فى ذلك من قوله ، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لوكان لنا من الامر شيء ماقتلنا هاهنا ، إلى آخر القصة ، وهو الذى قال يوم الاحزاب : كان محد يعدنا أن نأكل كنور كسرى وقيصر ، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الفائط ؛ مأنول الله عزوجل فيه : ، وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ، والحارث بن حاطب .

<sup>(</sup> ١ ) الأذلم : المسترخي الشفتين .

<sup>(</sup>٢) الاسفع: من تضرب حمرته إلى سواد .

قال ابن هشام : معتّب بن قشير ، وثعلبة والحارعث ابنا حاطب ، وهم من بنى أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من المنافقين فيما ذكر لى من أثقه به من أهل العلم ، وقد نسب ابناسطة ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد فى أسماء أهل بدر .

قال ابن إسحاق : وعبّاد بن حنيف، أخو سهل يَهِن حنيف ؛ وبحزَج، وهم بمن كان بنى مسجد الضرار ، وعمرو بن خذام ، وعبد الله بن نبتل .

ومن بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف: جارية بن عامر بن العطالات ، وابناه: زيد و يحام ع ابنا جارية ، وهم بمن التخذ مسجد الضرار . وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع من القرآن أكثره ، وكان يصلى بهم فيه ، ثم إنه لما أخرب المسجد ، وذهب رجال من بنى عمرو بن عوف ، كانوا يصلون ببنى عمرو بن عوف في مسجده ، وكان زمان عمر بن الخطاب ، كام في مجمع ليصلى بهم ؛ فقال : لا ، أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار ؟ فقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، والله الذي لا إله إلا هو ، ما علمت بشيء من أمرهم ، ولكني كنت غلاما قارنا القرآن ، وكانوا لا قرآن معهم ، فقدموني أصلى بهم ، وما أرى أمؤهم ، إلا على أحسن ماذكروا ، فزعموا أن عر تركه فصلى بقومه .

ومن بنى أمية بن زيد بن مالك : وديعة بن ثابت، وهو بمن بنى مسجد الضرار ، وهو الذي قال : إنماكنا نخوض ونلعب . فأنزل الله تبارك وتعالى : , ولئن سألتهم ليقولن إنماكنا نخوض ونلعب قبل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزمون ، ؟ ! . إلى آخر القصة .

ومن بنى عبيد بن مالك : خذام بن خالد ، وهو الذى أخرج مسجد الضرار من داره ؟ وبشر ورافع ، ابنا زيد .

ومن بنى النتبيت ـ قال ابن هشام: النبيت: عرو بن مالك بن الاوس ـ قال ابن إسحاق ته من بنى حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عرو بن مالك بن الاوس: مربع بن قيظى ، وهو الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه (۱) ورسول الله صلى افقه وسلم عامد إلى أحد: لا أحل لك يا محمد ، إن كنت نبيا ، أن تمر في حائطى ، وأخذ في يده حضئة من براب ، ثم قال: والله لو أعلم أنى لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به ، فابتدره المقوم ليقتلوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ، فهذا الاعمى ، أعمى القلب ، أعمى

<sup>(</sup>١) الحائط: البستان.

المصيرة. فضربه سعد بن ريد، أخو بنى عبد الآشهل بالقوس فشجه وأخوه أوس بن قيظى موهو الذى قال لرسول الله على الله عليه وسلم يوم الحندق: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة، فأذن لنا فلنرجع إليها. فأنزل الله تعالى فيه « يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بيونو إلافرارا ».

قال ابن هشام: عورة، أى مُعنورة للعدو وضائعة ؛ وجمعها : عورات . قال النابغة الذيبانى:

متى تلقهم لاتلق البيت عورة ولا الجار محروما ولا الامر ضائعا
وهذا البيت فى أبيات له . والعورة أيضا : عورة الرجل ، وهى حرمته . والعورة أيضا السوءة .

قال ابن إسحاق : ومن بنى ظفر ، واسم ظفر : كعب بن الحارث بن الحزرج:حاطب ابن أمية بن رافع ، وكان شيخا جسيا قد عسا فى جاهليته وكان له ابن من خيار المسلمين . يقال له يزيد بن حاطب أصيب يوم أحدحتى أثبتته الجراحات ، فحمل إلى دار بنى ظفر .

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو بالموت فجعلوا يقولون أبشر با بن حاطب بالجنة . قال فنجم (١١ نفاقه حينئذ ، فجعل يقول أبوه أجل جنة والله من حرمل ، غررتم والله هذا المسكين من نفسه .

قال ابن إسحاق: وب<sup>م</sup>شير بن أبيرق ، وهو أبو طعمة ، سارق الدرعين ، الذى أنول الله تعالى فيه : « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ، إن الله لا يحب من كان خوانا أنها » ؛ سوقزمان : حليف لهم ..

قال ابن إسحاق : فد ثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إنه لمن أهلالنار . فلما كان يوم أحدقاتل قتالا شديدا حتى قتل بضعة نفر من المشركين ، فأثبتته الجراحات ، فمل إلى دار بنى ظفر ، فقال له رجال من المسلمين : أبشر يا قزمان ، فقد أبليت اليوم ، وقد أصابك ما ترى فى الله . قال : بماذا أبشر ، فوالله ما قاتلت إلا حمية عن قومى ؛ فلما اشتدت به جراحاته وآذته أخذ سهما من كنانته ، فقطع به رواهش (٢) يده ، فقتل نفسه .

قال ابن إسحاق : ولم يكن في بني عبد الاشهل منافق ولا منافقة يعلم ، إلا أن الضحاك

<sup>(</sup>١) نيمنم : ظهر ووضح .

<sup>(</sup> ٢ ) الرواهش : العصب التي في ظاهر الدّراع ، وأحدتها راهشة .

ابن ثابت ، أحد نِني كعب ، رهط سعد بن زيد ، قد كان يتهم بالنفاق وحب يهود -

#### قال حسان بن ثمابت :

من مبلغ الضحاك أن عروقه أعيت على الإسلام أن تتمجداً أتحب ميدان الحجاز ودينهم كبد الحار ، ولا تحب محدا دينا لممرى لا يوافق ديننا ما استن آل في الفضاء وخودا

وكان مجلاس بن سويد بن صامت قبل توبته \_ فيها بلغنى \_ ومعتب بن قشير ، ورأفع ابن زيد ، وبشر ، وكاوا ميدعون بالإسلام ، فدعاهم رجال من المسلمن فى خصومة كانت مينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعوهم إلى الكهان ، حكام أهل الجاهلية ، فأنوله الله غز وجل فيهم : وألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنول إليك وما أنول من قبالته يويدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعداً ، . . . إلى آخر القصة .

ومن الخزرج ، ثم من بنى النجار : رافع بن وديعة ، وزيد بن عمرو ، وعمرو بن قيس ، وقيس بن عمرو بن سهل .

ومن بنى جشم بن الخزرج ، ثم من بنى سلمة : الجد بن قيس ، وهو الذى يقول : يا محمد عـ الذن لى ولا تفتى ألا فى اللذن لى ولا تفتى ألا فى الفتنة سقطوا ، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . . . ، ، إلى آخر القصة .

ومن بنى عوف بن الحزرج: عبد الله بنائي بنسلول ، وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون مع وهو الذى قال: لأن رجعنا إلى المدينة لميخرجن الإعز منها الآذل في غزوة بنى المصطلق . وفيه قوله ذلك ، زرات سورة المنافقين بأسرها . وفيه وفي وديعة — رجل من بنى عوف — ومالك ابن أبي قوقل ، وسويد ، وداعس ، وهم من رهط عبد الله بن أبي بنسلول ؛ وعبد الله بن أبي ابن سلول . فهؤلاء النفر من قومه الذين كأنوا يدسون إلى بنى النضير حين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن المبتوا ، فوالله لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطبع فيكم أحدا أبداً عوان قو تلتم لننمر نكم . فأنزل الله تعالى فيهم : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون الإخوانهم الذين كفروا من أهسل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطبع فيكم أحداً أبداً ، وإن قو تلتم لننصر نكم ، والله يشهد إنهم لكاذبون » ، ثم القصة من الدورة حتى انتهى إلى قوله ته وتلتم لننصر نكم ، والله يشهد إنهم لكاذبون » ، ثم القصة من الدورة حتى انتهى إلى قوله ته

ح كثل الشيطان إذ قاله الإنسان اكفر ، فلما كفر قال إنى برى، منك إنى أخاف الله حرب العالمين . .

المنافقون من أحيار اليهود: قال اين إسحاق: وكان بمن تعوذ بالإسلام، ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق، من أحيار يهود.

من بنى قينقاع: سعد بن حنيف، وزيد بن اللصيت، ونعان بن أوفى بن عمرو، وعنمان بن أوفى وزيد بن اللصديدت؛ الذى قاتل عمر بن الحتااب رضى الله عنه بسوق بنى قينقاع، وهو للذى قال ، حين صلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاءه الخبر بما قال عدو الله في لا يدرى أين ناقته ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاءه الخبر بما قال عدو الله في رحله ، ودل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ناقته و إن قائلا قال : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السياء ، ولا يدرى أين ناقته و إلى والله ما أعلم إلا ما علمنى الله ، وقد دلى الله عليها ، فهى في هذا الشيمب ، قد حبستها شجرة بزمامها ، فذهب رجال من المسلمين ، فوجدوها عليها ، فهى في هذا الشيمب ، قد حبستها شجرة بزمامها ، فذهب رجال من المسلمين ، فوجدوها الرسول الله عليه وسلم ، وكا وصف . ورافع بن حريمات ، وهو الذى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم - فيما ملفنا - حين مات : قدمات اليوم عظيم من عظاء المنافقين ؛ ورفاعة ابن زيد بن التأبوت ، وهو الذى قال له وسول وهو قافل من غزوة بنى المصطلق ، فاشتدت عليه حتى أشفق المسلمون منها ؛ فقال لهم رسول وهو قافل من غزوة بنى المصطلق ، فاشتدت عليه حتى أشفق المسلمون منها ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تخافوا ، فإنما هبت لموت عظيم من عظاء الكفار . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تخافوا ، فإنما هبت لموت عظيم من عظاء الكفار . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لله عليه وحد رفاعة بن زيد بن التأبوت مات ذلك اليوم الذى هبت نيه الربية و سلملة بن برهام . وكنانة بن صوريا .

طرد المنافقين من السجد : وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين ، ويسخرون ويستهزئون بدينهم ، فاجتمع يوما في المسجد منهم ناس ، فرآم رسول ألله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم ، خافضى أصواتهم ، قد لصق بعضهم ببعض ، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفاً ، فقام أبو أيوب ، خالد أبن زيد بن كايب ، إلى عمر بن قيس ، أحد بنى غم بن مالك بن النجار — كان صاحب آلهتهم في الجاهلية فأخذ برجله فسحبه ، حتى أخرجه من المسجد ، وهو يقول : أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بنى تعلبة ، ثم أقبل أبو أيوب أيضاً إلى رافع بن وديمة ، أحد بنى النجار فلبه بردائه ثم نتره نتراً شديدا ، ولطم وجهه ، ثم أخرجه من المسجد ، وأبو أيوب يقول له : أن لك منافقاً خيئاً : أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام : أي ارجع من الطريق التي جثت منها . قال الشاعر :

فولـ فولـ فولـ أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عرو، وكان رَجلا طويل اللحية، فأخذ بلحيته فقاده بها قوداً عنيفاً حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه فلدمه بهما في صدره لدمة خر منها. قال: يقول: خدشتني يا عمارة: قال: أبعدك الله يامنافق، فما أعد الله لك من العذاب أشهر من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن هشام : اللدم : الضرب ببطن الكف ، قال تميم بن أبي بن مقابل :

والفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الوليد وراء الغيب بالحجر قال ابن هشام: الغيب: ما انخفض من الارض. والابهر: عرق القلب.

قال ابن إسحاق: وقام أبو محمد، رجل من بنى النجار، كان يدرياً، وأبو محمد مسعود، ابن أو س بن زيد بن أصرم بن زيد بن تعلبة بن غشم بن مالك بن النجار إلى قيس بن عمرف ابن سهل، وكان قيس غلاما شابا، وكان لا يعلم فى المنافقين شاب غيره، لجعل يدفع فى قفام حتى أخرجه من المسجد.

وقام رجل من بلخدرة (۱) بن الخزرج ، رهط أبي سعيد الخدري ، يقال له : عبد الله بنه. الحارث حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقاله له : الحارث بن عرو ، وكان ذا جمة ، فأخذ بجمته فسخبه بها سحبا عنيفا ، على ما مر به منه الأرض ، حتى أخرجه من المسجد . قال يقول المنافق : لقد أغلظت يابن الحارث ؛ فقال له تذ إنك أهل لذلك ، أي عدو الله لما أنزل الله فيك : فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنك نجس .

وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه مزوك بن الحارث ؛ فأخرجه من المسجد إخراجا عنيفا ، وأفف منه ، قال : غلب عليك الشيطان وأمره .

<sup>(</sup>١) يريد: من بني الحداره

فهؤلاء من حضر المسجد يومتسل من المنافقين ، وأمر رسول الله صلى الله طوف وسلم بإخراجهم .

ما نزل فى اليهود و المنافقين : فنى هؤلاء من أحبار يهود، والمنافقين من الاوسوا الجزرج، أ نزل صدر سورة البقرة إلى المئة منها ـــــفيها بلغنى ــــ والله أعلم .

يقول الله سبحانه وبحمده : ﴿ السَّم ذلك الكتاب لا ريب فيه ، ، أى لا شك فيه .

قال ابن مشام: قال ساعدة بن جؤية الهذلي:

فقالوا عبدنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان مُم لحيم داله وهذا البيت في قصيدة له ، والريب أيضا : الريبه . قال حالد بن زهير الهذلي :

كأنني أريبه بركيسب(۱)

قال ابن هشام : ومنهم من يرويه :

كأنني أربته بريب

وهذا البيت في أبيات له . وهو ابن أخي أبي ذويب الهذلي ..

و هدى المبتقين ، ، أى الذين يحذرون من الله عقو بته في ترك ما يعرفون من الهدى ، ويرجون وحته بالتصديق بما جاءهم منه . و الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبما رزقناهم يتفقون به أى يقيمون الصلاة بفرضها ، ويؤتون الزكاة احتسابا لها . و والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، ، أى يصدقونك بما جنت به من الله عز وجل ، وما جاء به من قبلك من المرسلين ، لا يفرقون بينهم ، ولا يجحدون ماجاموهم به من ربهم ، وبالآخرة هم يوقنون ، مد المرسلين ، لا يفرقون بينهم ، ولا يجحدون ماجاموهم به من ربهم ، و وبالآخرة هم يوقنون ، مد

<sup>(</sup>١) لحيم : قتيل .

<sup>(</sup>۲)والرجز الذي استشهد ببيت منه :

یا قوم مالی و أبا ذؤ ثب کنت إذا أتیته من غیب یشم عطنی ویمس ثوبی کأنی أربته بریپ وکان أبو ذؤیب قد اتهمه بامرأته فلذلك قال هذا .

أى بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان من قبلك ، وبما جاءك من ربك ، أولئك على هدى من ربهم ، ، أى على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم ، وأولئك هم المفلحون ، . أى الذين أدركوا ما طلبوا و بجوا من شر ما منه هربوا ، وإن الذين كفروا ، أى بما أنول إليك ، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك ، سواء عليهم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون ، ، أى أنهم كفروا بما عندهم من ذكرك ، وجحدوا ما أخذ عاينهم الميثاق لك ، فقد كفروا بما جاءك و بما عندهم مما جاءهم به غيرك ، فكيف يستمعون منك إنذارا أو تحذيرا ، وقد كفروا بما عندهم من علمك . « ختم القمعلى قلوبهم وعلى أسارهم غشاوة ، أى عن الحدى أن يصيبوه أمداً يعنى بما كذبوك به من الحق الذى جاءك من ربك حتى يؤمنوا به ، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك ، «ولهم ، بما هم عليه من خلافك ،عذاب عظم ،

فهذا في الاحبار من يهود، فيهاكذبوا به من الحق بعد معرفته .

ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، يدى المنافقين من الأوسه والخزرج ، ومن كان على أمره ، و يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . فى قلوبهم مرض ، ، أى شك ، فزادهم الله مرصاً ، ، أى شكا ، ولم عذاب ألم بما كانوا يكذبون . وإذا قيل لهم لا يم فسدوا فى الارض ، قالوا إنما نحن مصلحون ، ، أى أنما نريد الإصلاح بين الفريقين : من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله تعالى ، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود ، الذين يأمرونهم بالتكذيب بالحق ، وخلاف ما جاء به الرسول ، قالوا إنا معكم ، ، أى إنما على مثل ما أنتم عليه . ، إنما نحن مستهزئون ، : أى إنما نستهزىء بالقوم ، ونلعب بهم . يقول الله عز وجل : « الله يستهزىء بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون » .

قال ابن مشام : يعمهون : يحارون تقول العرب : رجل عمه وعامه : أى حيران ، قال وؤية أبن العجاج يصف بلداً :

#### أعمى الهدى بالجاهاين العرمية

وهُذَا البيت في أَرْجَوْزَة له ، فالـُممه: جمع عامة ؛ وأما عمه ، فجمعه : عمون . والمرأة : عمه وعماء . قال ابن إسحاق: ثم ضرب لهم مثلا، فقال تعالى «كذل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » أى لا يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكفرهم به ونفاقهم فيه ، فتركهم الله فى ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ، ولا يستقيمون على حق « مُصم بكم عمى فهم لا يرجعون ، أى لا يرجعون إلى الهدى ، صم بكم عمى عن الحير ، لا يرجعون إلى خير ولا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم عليه « أو كصيب من السهاء فيه ظلمات ورعد و برق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت ، والله محيط بالكافرين » .

قال ابن هشام: الصيب: المطر، وهو من صاب يصوب، مثل قولهم: السيِّسد، من ساد يسود، والميت: من مات يموت؛ وجمعه صيائب، قال علقمة بن عبد أحد بني ربيعة بن مالك ابن زيد مناة بن تمم:

كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطــــيرهن دبيب وفها:

فلا تعدلى بينى وبين مفسَّر سقتك روايا المزن حيث تصوب<sup>(۱)</sup> وهذان البينان فى قصيدة له .

قال ابن إسحاق : أى هم من ظلمة ماهم فيه من الكفر والحذر من القتل ، من الذى هم عليه من الحلاف والتخوف لكم ، على مثل ما وصف ، من الذى هو فى ظلمة الصيب ، يحمل أصابعه فى أذنيه من الصواعق حذر الموت . يقول : والله منزل ذلك بهم من النقمة ، أى هو عيط بالكافرين ، يكاد البرق يخطف أبصارهم ، : أى لشده صوء الحق ، كما أضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا ، ، أى يعرفون الحق ويتكلمون به ، فهم من قولهم به على استقامة ؛ فإذا ارتكسوا منه فى الكفر قاموا متحيرين ، « ولو شاه الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ، أى لما تركوا من الحق بعد معرفته « إن الله على كل شيء قدير » ،

ثم قال : . يأيها الناس اعبدوا ربكم ، للفريقين جميعًا ، من الكفار والمنافقين ، أى وحدوا

<sup>(</sup>١) المغمر : الساذج الذي لم يجرب الأمور .

ربكم، الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لـكم الأرض فراشا والسهاء بناء . وأنزل من السهاء ماء فأخرج بهمن الثمرات رزقا لـكم ، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . .

قال ابن هشام : الانداد : الامثال ، واحدهم ند . قال لبيد بن ربيعةٍ :

أحمـــد الله فلا ند له بيديه الخــــير ما شـــاء فعــل وهذا البيت في قصيدة له:

قال ابن إسحاق: أى لاتشركوا بالله غيره من الاندادالتي لاتنفع ولاتضر، وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لاشك فيه. « وإن كنتم في ريب بما نزلنا على عبدنا » أى في شك بما جاءكم به ، « فاتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله » ، أى من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه « إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا » فقد تبين لكم الحق « فاتقوا النار التي وقودٍها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، أى لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر .

ثم رغبهم وحذرهم نقض الميثاق الذي أخذ عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم وذكر لهم بدء خلقهم حين خلقهم، وشأن أبيهم آدم عليه السلام وأمره، وكيف صنع به حين خالف عن طاعته، ثم قال : «يا بني إسرائيل ، للآحبار من يهود « اذكروا نعمق التي أنعمت عايسكم، أي بلائي عندكم وعند آبائه كم ، لما كان نجاهم به من فرعون وقومه « وأوفوا بعهدى ، الذي أخذت في أعناقه كم لنبيي أحمد إذا جاءكم « أوف بعهدك ، أبجر لهم ما وعد ته على تصديقه واتباعه بوضع ماكان عليكم من الآصار والاغلال التي كانت في أعناقه كم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم « وإياى فارهبون ، أى أن أنول بكم ما أنولت بمن كان قبلكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره . « وآمنوا بما أنولت مصدقا لمما معكم ، ولا تكونوا أو لكافر به ، وعندكم من العلم فيه ماليس عند غيركم « وإياى فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالباطل ، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ، أى لاتكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي و بما جاء به ، وأنتم تجدونه عندكم فيا تعلمون من الكرب التي أيديكم « أنامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعلقون » ، أى أتنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم ، أى وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليسكم في تصديق رسولي ، وتنقضون ميثاقى ، أن وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليسكم في تصديق رسولي ، وتنقضون ميثاقى ،

" ثم عدد عليهم أحداثهم ، فذكر لهم العجل وما صنعوا فيه ، وتوبته عليهم ، وإقالته إياهم ، ثم قولهم : د أرنا الله جهرة » .

قال ابن هشام : جهرة ، أى ظاهراً لنا لا شى. يستره عنا . قال أبو الاخزر الحسمانى، واسمه قتيبة .

## يجهر أجواف المياء السيدم (١١

وهذا البيت في أرجوزه له .

﴿ يجهر : يقول : يظهر الماء ، ويكشف عنه ما يستره من الرمل وغيره .

قال ابن إسحاق: وأخذ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرتهم، ثم إحياءه إياهم بعد موتهم وتظليله عليهم المنه والسلوى، وقوله لهم: « ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة، عليهم المن والسلوى، وقوله لهم : « ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة، أى قولوا ما آمركم به أحطه به ذنو بكم عنكم؛ وتبديلهم ذلك من قوله استهزاء بأمره، وإقالته إياهم ذلك بعد محزتهم .

قال ابن هشام : المن : شيءكان يسقط في السحر على شجرهم ، فيجتنونه حلواً مثل العسل فيشربونه ويأكلونه . قال أعشى بني قيس بن ثعلبة :

لو أطعموا المنوالسلوى مكَّانهم ما أبصر الناس مطعما فيهم نجما (٢)

وهذا البيت في قصيدةله،والسلوى : طيروا حدتها : سلواة ؛ ويقال : إنها السماني ، ويقال للعسل أيضاً : السلوى . وقال خالد بن زهير الهذلي :

وقاسَمها بالله حقاً لانتم ألذ من السلوى إذا مانشورها وهذا البيت في قصيدة له . وحلة : أى حط عنا ذنو بنا .

قال ابن إسحاق : وكان من تبديلهم ذلك كما حدثنى صالح بن كيسان عن صالح مولى التوممة بنت أمية بن خانف ، عن أبى هريرة ومن لا أتهم ، عنابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : دخلوا الباب ألذى أمروا أن يدخلوا منه 'سجداً يزحفون ، وهم. يقولون خطف شعير .

قال ابن هشام : ویروی : حنطة فی شعیرة .

قال ابن إسحاق: واستسقاء موسى لقومه ، وأمره إياه أن يضرب بعصاه الحجر ،

<sup>(</sup>١)السدم: هي المياه القديمة .

<sup>(</sup>٢) نجع : نفع .

فانفجرت لهم منه أثنتا عشرة عينا ، لسكل سبط (١) عين يشربون منها ، قد علم كل سبط عينه التي منها يشرب ، وقولهم لموسى عليه السلام : « لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا عا تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها » .

قال ابن هشام : الغوم : الحنطة . قال أمية بن أبي الصلت الثقني :

فوق شريزي مثلى الجوابى عليها قطع كالوذيل فى نتى فوم(٢) قال ابن هشام : الوذيل : قطع الفضة ، والفوم : القمح ؛ واحدته : فومة . وهـذا البيت فى قصيدة له .

د وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ، اهبطوا مصراً فإن لـكم ما سألتم . .

قال ابن إسحاق: فلم يفعلوا ، ورفعه الطور فوقهم ليأخذوا ما أوتوا ، والمسخ الذي كان فيهم ، إذ جعلهم قردة بأحداثهم ، والبقرة التي أراهم الله عز وجل بها العبرة في القتيل الذي اختلفوا فيه ، حتى بين الله لهم أمره ، بعد التردد على موسى عليه السلام في صفة البقرة ؛ وقسوة قلوبهم يعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة . ثم قال تعالى : و وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ، وإن منها لما يشقيق فيخرج منه الماء ، وإن منها لما يهبط من خشية الله ، يتفجر منه الانهار ، وإن من قلوبهم عما تدعون إليه من الحق و وما الله بغائل عما تعملون » .

ثم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم وأنتطمعون أن يؤمنوا لسكم وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عتلوه وهم يعلمون. وليس قوله و يسمعون التورأة ، أن كلهم قد سمعها ، وليكنه فريق منهم ، أى خاصة .

قال ابن إسحاق، فيما بلغنى عن بعض أهل العلم: قالوا لموسى: ياموسى، قد حيل بيننا و بين رؤية الله، فأسمعنا كلامه حين يكلمك، فطلب ذلك موسى عليه السلام من ربه، فقال له: نعم مرهم فليطهروا، أو ليطهروا ثيابهم، وليصو وا، ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتى بهم الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجداً وكله ربه، فسمعوا كلامه تبارك وتعالى، يأمرهم

<sup>(</sup>١) السبط الجماعة ، وهي كالقبيلة في أولاد إسماعيل من العرب .

<sup>(</sup>٢) الشيزى :خشب أسود صاب تصنع منه الامشاط والقصاع وذيرها يقال هو الابنوس. والجوابي: الحياض يجي إليها الماء، أي يجمع .

وينهاهم ، حتى عتملوا عنه ما سمعوا ، ثم انصرف بهم إلى بنى إسرائيل ، فلما جاءهم حرف فريق منهم ما أمرهم به ، وقالوا ، حين قال مرسى لبنى إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا ، قال ذلك الفريق الذى ذكر الله عز وجل : إنما قال كذا وكذا ، خلافا لما قال الله لهم ، فهم الذين عنى الله عن وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم .

ثم قال تعالى: « وإذا لقوا الذين آمنرا قالوا آمنا ، أى بصاحبكم رسول الله ، ولكنه إلى بعض قالوا » : لا تحدثوا العرب بهذا ، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم ، فكان فيهم . فأنزل الله عز وجل فيهم : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجزكم به عند ربكم أفلا تعقلون » ، أى تقرون بأنه نبى ، وقد عرفتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم با تباعه ، وهو يخبركم أنه النبى الذي كنا ننتظر و نجد في كتابنا ؛ اجحدوه ولا تقروا لهم به يقول الله عز وجل : « أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني " .

قال ابن هشام ، عن أبي عبيدة : إلا أماني : إلا قراءة ، لأن الآمي : الذي يقرأ ولا يكتب. يقول : لا يعلمون الكتاب إلا أنهم يقرءونه .

قال ابن هشام : عن أبي عبيدة ويونس أنهما تأولا ذلك عن العرب في قول الله عز وجل، حدثني أبو عبيدة بذلك .

قال ابن هشام: وحدثني يونس بن حبيب النحوى وأبو عبيدة: إن العرب تقول: تمنى ، في معنى قرأ . وفي كتاب الله تبارك وتعالى:

. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تنمى ألقي الشيطان في أمنيته ، . قال : وأنشدني أبو عبيدة النحوي :

تمنى كتاب الله أوَّل ليـــله وآخـــره وافى رِحَامُ المقادر وأنشدني أيضاً:

تمنى كتاب الله فى الليل خالياً تمنَّدى داود الزبور على رســـل وواحدة الامانى: أمنية . والامانى أيضاً : أن يتمنى الرجل المــال أو غيره .

قال ابن إسحاق: « وإن هم إلا يظنون » : أى لا يعلمون الكتاب ولا يدرون مافيه ، وهم يحمدون نبوتك بالظن . « وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ، قِل أ يحدثم عند أنه عهداً غلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون » ، قال ابن إسحاق: وحدثنى مولى لزيد بن ثابت عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، والبورد تقول : إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما يعذب الله الناس فى النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا فى النار من أيام الآخرة ، وإنما هى سبعة أيام ثم ينقطع العذاب . فأنول الله فى ذلك من قرلهم : وقاوا لن يمسنا النار إلا أياما معدودة . قل أتحذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما كفرتم به ، يحيط كفره بما له عند الله من حسنة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها وكفر بمال ما كفرتم به ، يحيط كفره بما له عند الله من حسنة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، أى من مما أخلة هم فيها خالدون ، أى من آمن بما كفرتم به ، وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها ، يخبرهم أن النواب بالخير والشر مقيم على أهله أبداً ، لا انقطاع له .

قال ابن إسحاق: ثم قال الله عز وجل يؤنهم: , وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ، ، أى ميثاق على الله ، وبالوالدين إحسانا ، وذى القربى واليتاى والمساكين ، وقولوا الناس حسنا ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ، ، أى تركتم ذلك كله ليس بالتنة أص ، , وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ،

قال ابن هشام: تسفكون: تصبون. تقول العرب: سفك دمه، أى صبه؛ وسفك الزق أى هراقه. قال الشاعر:

وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في مترية الحال

قال ابن هشام : يعنى « بالحال » : الطين الذى يخالطه الرمل ، وهو الذى تقول له العرب : السهلة . وقد جاء فى الحديث : أن جبريل لما قال فرعون : « آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ، أخذ من حال البحر وحمأته ، فضرب به وجه فرعون . والحال : مثل الحمأة .

قال ابن إسحاق: وولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ، . على أن هذا حق من ميثاقى عليكم : وثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقا منسكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان : : أى أهل الثمرك : حتى يسفكوا دماءهم معهم : ويخرجوهم من ديارهم معهم ، ووإن يأتوكم أسارى تفادوهم ، وقد عرفتم أن ذلك عليسكم في دينسكم و وهو محرهم عليسكم ، : في كتابكم و إخراجهم ، أفتؤمنون بيعض الكتاب و تكفرون بيعض يه

أى أتفادونهم مؤمنين بذلك، وتخرجونهم كفارآ بذلك. وقا جزاء من يفعل ذلك منكم الاخرى في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الدين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب، ولا هم ينصرون، فأنهم الله عز وجل بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في النوراة سفك دمائهم، وا فترض عليهم فيها فداء أسراهم.

فكانوا فريقين ، منهم بنو قينفاع ولفهم (١)، حلفاء الخزرج ؛ والنضير وقريظة ولفهم ، حلفاء الأوس ، فكانوا إذا كانت بين الأوس والحزرج حرب ، خرجت بنسر قينقاع مع الحزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهركل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم ، وبأيديهم التوراة يعمر فون فيها ما عليهم ومالهم ، والأوس والحزرج أهل شرك يعبدون الأوثان . لا يعرفون جنة ولا نارا ، ولا بعشا ولا قيامة ، ولاكتابا ، ولا حلالا ولا حراما ، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أساراهم تصديقا لما في التوراة ، وأخذ به بعضهم من بعض، يفتدى بنو قينقاع من كان من أسراهم في أيدى الاوس وتفتدى النضير وقريظة مافي أيدى الخزرج منهم . ويطلون (١٣ ما أصابوا من الدماء ، وقتلى من تتلوا منهم أيدى الخزرج منهم . ويطلون (١٣ ما أصابوا من الدماء ، وقتلى من تتلوا منهم فيا بينهم ، مظاهرة لاهل الثمرك عليهم . يقول الله تعالى لهم حين أنبهم بذلك : التوراة أن لا تفعل ، تقتله و تخرجه من داره و تظاهر عليه من يشرك بالله ، ويعبد الأوثان من دوله ، ابتغاء عرض الدنيا . فني ذلك من فعلهم مع الاوس والحزرج - فيا بلغني - نولت هذه القصة .

ثم قال تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب وقف يشنامن بعده بالرسل ، وآتينا عيسى بن مريم البينات ، ، أى الآيات التي وضعت على يديه ، من إحياء الموتى ، وخلقه من العاين كهيئة العاير، أم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، وإبراء الاسقام ، والحبر بكثير من الغيوب بما يدخرون في بيوتهم ، وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل ، الذي أحدث الله إليه ، ثم ذكر كفرهم بذلك كله ، فقال : « أفسكما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ، ، ثم قال تعالى : « وقالوا قلوبنا غلف ، : في أكنة ، يقول الله عز وجل : « بل لعنهم

<sup>(</sup>١) لفهم: من عد فيهم .

<sup>(</sup>۲) يطلون : ييطلون .

الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون . وُلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الـكافرين . .

قال ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قثادة عن أشياخ من قومه ، قال : قالوا : فيناوالله وفيهم نولت هذه القصة ، كنا قد علوناهم ظهراً في الجاهلية وبحن أهل شرك وهم أهل كتاب فكانوا يقولون لنا : إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله وسل الله عليه وسلم من قريش فاتبعناه كفروا به يقول الله : , فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ، فلمنة الله على الكافرين . بئسها اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنول الله بنيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ، أى أن جعله في غيرهم « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين » .

قال ابن هشام: فباءوا بغضب: أى اعترفوا به واحتملوه. قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة: أصالحمكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة حبلى يسرتها قبيلها (١)

قاو ابن مشام . يسرتها . أجلستها للولادة . وهذا البيت في قصيدة له .

قال أبن إسحاق. فالغضب على الغضب لغضبه عليهم فيها كانو ا ضيعوا من التوراة ، وهى معهم ، وغضب بكفرهم بهذا الني صلى الله عليه وسلم الذي أحدث الله إليهم .

ثم أنهم برفع الطور عليهم ، واتخاذهم العجل إلها دون ربهم ، يقول الله تعالى لحمد صلى الله عليه وسلم : «قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله عالصة من دون الناس ، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » ، أى ادعوا بالموت على أى القريقين أكذب عند الله ، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول الله جل ثناؤه لنبيه عليه الصلاة والسلام . «ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم » ، أى بعلهم بما عندهم من العلم بك ، والكفر بذلك ؛ فيقال لو تمنوه يوم قال ذلك لهم ما بقى على وجه الأرض يهودى إلا مات . ثم ذكر رغبتهم فى الحياة الدنيا وطول العمر ، فقال تعالى . «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ، اليهود «ومن الذين اشركوا يود أحدهم لو يعمد ألف سنة وما هو بمزحوجه من العذاب أن يعمر » ، أى ماهو بمنجيه من العذاب ، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت ، فهو يحب طول الحياة ، وأن

<sup>(</sup>١) القبيلة : القابلة وهي من تستقبل الولد .

اليهودى قد عرف ماله فى الآخرة من الحزى بما ضيّع مما عنده من العلم . ثم قال تعالى : وقل من كان عدوا لجبريل فإنه نوله على قابك بإذن الله » .

سؤال اليهود الرهول ، وإجابته: قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي ، عن شهر بن حوشب الاشعرى ، أن نفراً من أحبار يهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يامحمد، أخبرنا عن أربع نسألك عنهن، فإنفعلت ذلك اتبعناك وصدقناك ، وآمنا بك . قال : فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليكم بذلك عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرته كم بذلك لتصدقنني ، قالوا : نعم ، قال : فاسئلوا عما بدا لـكم ؛ قالوا : فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه ، وإنما النطفة من الرجل ؟ قال : فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ؛ ونطفة المرأة صفرًا. رقيقة ؛ فأيتهما علت صاحبتهاكان لها الشبه ! قالوا : اللهم نعم ؛ قالوا : فاخبرناكيف نومك ؟ فقال : أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل ؛ هل تعامون أن نوم الذي ترعمون أنى لست به تنام عينه وقلبه يقظان؟ فقالوا : اللهم نعم ؛ قال : فكذلك نومى ؛ تنام عيني وقلى يقظان ؛ قالوا : فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل ؛ هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها ؛ وأنهاشتكي شكوي ؛ فعافاه الله منها ؛ فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكراً لله ؛ فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها؟ قالوا: اللهم نعم ؛ قالوا : فأخبرنا عن الروح؟ قال : أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائل ، هل تعلمونه جبريل ، وهو الذي يأتيني ؟ قَالُوا : اللهم نعم ، واكنه يامحمد لناعدو ، وهو ملك ، إنماياً في بالشدة وبسفك الدماء ، ولولا ذلكلاتبعناك؛ قال : فأنزل الله عز وجل فيهم : , قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين . . . . إلى قوله تعالى : . أوكارا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ، بل أكثرهم لا يؤمنون : ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ، ، أى السحر . وماكفر سلمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، .

اليهود ينكرون نهوة سليمان عليه السلام ورد الله عليهم : قال ابن إسحاق : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ فيما بلغني ــــ لما ذكر سلمان بن داود في للرسلين ، قال

بعض أحبارهم : ألا تعجبون من محمد ، يزعم أن سلمان بن داود كان تبياً ، والله ماكان الإساحراً . فأنول الله تعالى فى ذلك من قولهم : وماكفر سلمان ولمكن الشياطين كفروا »، أى باتباعهم السحر وعملهم به . وما أنوَل على الملكيين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد » .

قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض من لا أ تهم عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول: الذى حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد والسكليتان والشحم ، إلا ماكان على الظهر ، فإن ذلك كان يُقرقب للقربان ، فتأكله النار .

كنابه صلى الله عليه وسلم الى يهود خيبر : قال ابن إسحاق : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ، فيما حدثنى موالى لآل زيد بن ثابت ، عن عكرمة أو عن سعد ابن جبير ، عن ابن عباس :

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاحب موسى وأخيه، والمصدق لما جاء به موسى : ألا إن الله قد قال لمكم يا معشر أهل التوراة ، وإنكم لتجدون ذلك فى كتابكم : . محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم "ركاها سجداً يبته ون فضلا من الله ورضوانا ، سياهم فى وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآريره فاستغلظ فاستوى على سوقه "يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظما . .

وإنى أنشدكم بالله ، وأنشدكم بما أنول عليكم ، وأنشدكم بالذى أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المن والسلوى ، وأنشدكم بالذى أيبس البحر لآ بالمكحتى أنجاهم من فرعون وعمله، إلاأخبر بمونى: هل تجدون فيها أنول الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك فى كنابكم فلاكره عليكم . . قد تبين الرشد من الغى ، فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه .

قال ابن هشام: شطوه: فراخه؛ وواحدته: شطأة. تقول العرب؛ قد أشطآ الزرع، ا إذا أخرج فراخه. وآزره: عاونه، فصار الذي قبله مثل الامهات. قال امرؤ القيس بن محجر الكندى:

يمحنية قد آزر النضال ندبتها كيمسر جيوش غانمين وخُسيَّاب (١١).

(١) المحنية والمحناة ما انعطف من الوادى والجمعان، والصال: شجر تعمل منه القسى

#### زرعا وقضباً مؤزّر النبات(١)

وهذا البيت في أرجورة له، وسوقه : جمع ساق ، لساق الشجرة .

ما نزل في أبي ياسر وأخيه : قال ابن إسحاق : وكان بمن نزل فيه القرآن ، بخاصة من الاحبار وكفار يهود، الذي كانوا يسألونه ويتعنتونه ليلبسوا الحقبالباعل ــ فيما ذكر لي عن عبد الله بن عباس وجاير بن عبد الله بن رئاب ــ أن أيا ياسر بن أخطب مر يرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يتلو فاتحة البقرة : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » ، فأتى أخاه حى بن أخطب في رجال من يهود ، فقال : تعلموا والله ، لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه؛ ﴿ آلَمَذَلَكَ الكَتَابِ ﴾ : فقالوا : أنت سمعته ؟ فقال : نعم ؛ فشى حيى بن أخطب في أولئك النفر منيهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا له: يا محمدً ، ألم يذكر لنا أنك تتلو فيها أنول إليك: ﴿ الْمُ ذَلِكُ الكتابِ ﴾ ؟ فقال رُسول الله صلى الله عليه وسلم: بلي ؛ قالوا : أجاءك بها جبريل من عند الله ؟ فقال : نعم ؛ قالوا : لقد بعث الله قباك أنبياء ، ما نعلمه بين لني منهم مَا مَدَةً مَلَكَةً ، وَمَا أَكُلُ (١) أَمَتُهُ غَيْرِكُ ؛ فقال حيى بن أخطب، وأقبل على من معه ، فقال لهم : الألف واحدة ، واالام ثلاثون ، والميم أربعونَ ، فهذه إحدى وسبعون سنة ؛ أفتدخلون فى دين إنما مدة ملكم وأكل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، هل مع هـذا غيره ؟ قال : نعم ؛ قال : ماذا ؟ قال : « المص ، . قال : هذه والله أثقل وأطول، الآلف واحدة واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومئة سنة ، هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : نعم « الر » . قال : هذه والله أثقل وأطول ،الالفواحدة، واللام تلاثون ، والراء مئتان، فهذه إحدى وثلابون ومثتان، هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال : نعم « المر » . قال : هذه والله أثقل وأطول ، الآلف واحدة ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون، والراء مثنان، فهذه إحدى وسبعون ومئتا سنة، ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يا محمد، حتى ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيرًا ؟ ثم قاموا عنه ؛ فقال أبو ياسر لاخيه حيى بن أخطب ولمن معه من الاحبار : ما يدريكم لعله قد مجمع هذا كله لمحمد ،

<sup>(</sup>١) القضبة : الشجرة التي امتدت أغصانها .

<sup>(</sup>٢) الأكل ، الرزق .

إحدى وسبعون ، وإحدى وستون ومئة ، وإحدى وثلاثون ومئتان ، وإحدى وسبعون ومئتان، فلاعمون ومئتان، فذلك سبع مئة وأربع وثلاثون سنة ؛ فقالوا : لقد تشابه علينا أمره . فيزعمون أن هؤلاء الآيات نولت فيهم : د منه آيات محكمات هن أم الكناب ، وأخر متشابهات ، . .

قال ابن إسحاق : وقد سمعت من لا أتهم من أهــــل العلم يذكر : إن هؤلاء الآيات إنما أنزلن فى أهل نجران ، حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسىٰ بن مريم عليه السلام .

قال ابن إسحاق : وقد حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أنه قد سمع : أن هؤلا. الآيات إنما أنزلن في نفر من يهود ، ولم يفسر ذلك لى . فالله أعلم أى ذلك كان .

تخر اليهود بالاسلام وما نزل في ذلك: قال ابن إسحاق: وكان فيها بلغني عن عكرما مولى ابن عباس، الموعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون أعلى الأوس والخنوج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به، وجحدوا ماكانوا يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل . وبشر بن البراء بن معرور ، أخوبى سلمة : يا معشر يهود ، اتقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك بوتخبرونها أنه مبعوث ، وتصفونه لنا بصفته ؛ فقال سلام بن مشكم ، أحد بنى النضير : ما جاءنا بشيء نعيرة ، وما هو بالذي كنا نذكره لهم ، فأنزل الله في ذلك من قولهم : « ولما جاءه كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءه ما هرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين » .

قال ابن إسحاق : وقال مالك بن الصيف ، حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ـ وذكر لهم ما أخذ عليهم له من الميثاق ، وما عهد الله إليهم فيه : والله ما عهد إلينا في محمد عهد، وما أخذ له علينا من ميثاق . فأنزل الله فيه : «أوكلا عامدوا عهدا نبذه فريق منهم ، بل أكثرهم لا يؤمنون » .

وقال أبو صلوبا الفطيونى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ماجئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية فتتبعك لها . فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله: . ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر مها إلا الفاسقون . .

وقال وَأَفْع بِنَ مُحرِيمَلًا ، ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بإمحند، اثتنا

بكتاب تنزله علينا من السهاء نقرؤه ، وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك . فأنول الله تعالى فى ذلك من قولها : « أم تريدون أن تسألوا رسولهم كا سنتل موسى من قبل ، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد صل سواء السبيل » .

قال ابن هشام : سواء : وسط السبيل . قال حسان بن ثابت :

يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المُنتيب في سواء المُناخَدُونَا وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في نموضعها إن شاء الله تعالى .

قال ابن إسحاق: وكان حي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب ، من أشد يهود للمرب حسداً ، إذ خصهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ، وكانا جاهدين فى رد الناس بما استطاعا . فأنول الله تعالى فهما : دود كثير من أهــــل الكتاب لو يردونكم من بعد ما تبين لهم الحق ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ، إن الله على كل شيء قدير » .

تنازع اليهود والنصارى عند الرحول صلى الله عليه وسلم: قال ابن إسحاق: ولما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريمة: ما أنتم على شيء، وكذر بعيسى وبالإنجيل؛ فقال رجل من أدل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنول الله تعالى فى ذلك من قولهم: «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفوت، ، أى كل يتلو في كتابه تصديق، ما كفر به ، أى يكفر اليهود بعيسى ، وعندهم التوراة فيها ما أخذ لله عليه السلام ، وفي الإنجيل ما جاء به عليه السلام ، وفي الإنجيل ما جاء به عليه السلام ، من تصديق موسى عليه السلام ، وما جاء به من التوراة من عند الله ، وكل عيسى عليه السلام ، من تصديق موسى عليه السلام ، وما جاء به من التوراة من عند الله ، وكل عيسى عليه السلام ، من تصديق موسى عليه السلام ، وما جاء به من التوراة من عند الله ، وكل

قال ابن إسحاق : وقال رافع بن حريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يامجمد، إن كنت

<sup>(</sup>١) الملحد القبر ، اسم مفعول من ألحد .

رسولا من أنه كما تقول ، فقل نه فلي كلمنا حتى نسمع كلامه . فأنول انه تعالى فى ذلك من قوله ، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا انه ، أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ، قد بينا الآيات لقوم يوقنون » .

وقال عبد الله بن صوريا الأعور الفطيونى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحد عليه ، فاتبعنا يامحمد تهتد ؛ وقالت النصارى مثل ذلك . فأنول الله تعالى فى ذلك من قول عبد الله بن صوريا وما قالت النصارى : , وقالواكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين ، . ثم القصة إلى قول الله تعالى : , تلك أمة قد خلت ، فا ماكسبت ولكم ماكسبتم ، ولا تسئلون عماكانوا يعملون ، .

ماقالته اليه ودعنه صرف القبلة إلى السكعية : قال ابن إسحاق : ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة ، وصرفت فى رجب على رأس سبعة عثر شهراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس ، وقردم بن عمرو ، وكعب ابن الاشرف ، ورافع بن أبى رافع ، والحجاج بن عمرو ، حليف كعب بن الاشرف ، والربيع ابن الربيع بن أبى الحقيق ، وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق ، فقالوا : يا محمد ، ماولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت بزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونشدقك ، وإنما يريدون بذلك فتنته عن دينه . فأنزل الله تعالى فيهم : «سيقول السفهاء من الناس ونشدقك ، وأنم المستقبم . وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً . وماجعلنا وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً . وماجعلنا كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ، ،أى من الفتن : أى الذين ثبت الله ،وماكان الله ليضيع كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ، ،أى من الفتن : أى الذين ثبت الله ،وماكان الله ليضيع المائيكم ، أى إيمانكم بالقبلة الأولى ، وتصديق كم نبيكم ، واتباعكم إياه إلى القبلة الآخرة ، واعديم غيبيكم فيها : أى ليعطينكم أجرهما جميعا ، إن الله بالناس لر،وف رحم » .

ثم قال تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجدَ الحرام ، وحيث ماكنتم ذولوا وجوهكم شطره ، .

قال ابن دشام : شطره : نحوه وتصده . قال عمرو بن أحمر الباهلي ـــ وباهلة بن يعصر ابن سعد بن قيس بن عيلان ـــ يصف ناقة له :

تعدو إبنا شَـطر جمع وهى عاقدة قد كارب العَـقد من إيفادها الحقبالانا وهذا البيت في قصيدة له

وقال قيس من خويلد الهذلي يصف ناقته :

إن النعوس بها داء مخامرها فشطرها نظـــر العينين محسور وهذا البيت في أسات لهـ.

قال ابن هشام: والنعوس؛ ناقته، وكان بها داء فنظر إليها نظر حســــــير، من قوله: وهو حسير.

« وإن الذين أو توا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ، وما الله بغافل عما يعملون . ولن أنيت الذين أو توا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ، وما أنت بتابع قبلتهم ، وما بعضهم بتابع قبلة بعض ، ولن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم ، إنك إذا لمن الظالمين .

قال أبن إسحاق : إلى قوله تعمالى : « وإنه للحق من ربك ـــ فلا تكونن من الممترين» .

كتمانهم مافى التوراق: وسأل معاذ بن جبل، أخو بنى سلمة ، وسعد بن معاذ، أخو بنى عبد الآثهل وخارجة بن زيد، أخو بلحارث بن الخزرج، نفراً من أحبار يهود عن بعض مافى التوراة، فكتموهم إياه، وأبوا أن يخبروهم عنه . فأثول الله تعالى فيهم: « إن الذين يكتمون ما أنوانا من البينات والحدى من بعد ما بيناه الناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » .

جو ايهم المتبى عليه السلام حين دعاهم إلى الاسلام: قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغبهم فيه، وحذرهم عذاب الله ونقمته؛ فقال له رافع بن خارجة، ومالك بن عوف: بل نتبع يا محد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيراً منا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما: « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله تقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، .

جمعهم في سوق بني قينةاع : ولما أصاب الله عز وجل قريشا يوم بدر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود في سوق بني قينقاع ، حين قدم المدينة ، فقال : يامعشر يهود ،

<sup>(</sup>١) ناقة عاقدة : إذا جعلت ذنبها بين فخذيها فى أول حملها ، وإيفادها إشرافها ، والحقب حبل يشد به الرحل إلى بطن الناقة .

أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشا ، فقالوا له : يامحمد ، لا يغرنك من نفسك أنك قتات نفراً من قريش ، كانوا أغاراً (١) لا يعرفون القتال ، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ، وأنك لم الق مثلنا ، فأنول الله تعالى فى ذلك من قوطم د تل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جمنم وبئس المهاد . قد كان لسكم آية فى فتتين التقتا ، فئة تقال فى سبيل الله ، وأخرى كافرة ، يروتهم مثليهم رأى العين ، والله يؤيد بنصره من يشاء ، إن فى ذلك لعرة الأولى الابصار ، .

دخوله صلى الله عليه وسليم بيت المدراس: قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس (٢) على جماعة من يهود، فدعاهم إلى الله؛ فقال له النعان بن عمرو، والحارث بن زيد: على أى دين أنت يامحمد؟ قال: على ملة إبراهيم ودينه؛ قالا: فإن إبراهيم كان يهودياً؛ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلم إلى البتوراة، فهي بيننا وبينسكم، فأبيا عليه: فأزل الله تعالى فيهما: «ألم تر إلى الذين أو توا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا ان تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، .

تنازع الههود والنصارى فى ابراهيم شلبه السلام: وقال أحبار يهود ونصارى بجران، حين اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا ، فقالت الأحبار: ماكان إبراهيم إلا يهوديا ، وقالت النصارى من أهل نجران : ماكان إبراهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله عزوجل فيهم : • يأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لسكم به علم ، فلم تحاجون فيما ليس لسكم به علم ، والله يعلم وأنتم لاتعلون ، ماكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ، ولسكن كان حنيفا مسلما ، وماكان من المشركين : إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين،

ما نزل فی إیمانهم غدوة و تفرهم عشیا : وقال عبد الله بن ضیف ، وعدی بن زید والحارث بن عوف ، بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بثًا ُ آنول علی محمد وأصحابه غدوة ، ونكفر به عشیة ، حتی نلبس علیهم دینهم لعلهم یصنعون كا نصنع ، ویرجعون عن دینه . فانول الله

<sup>(</sup>١) الاعمار : السذج الذين لم يجربوا الامور .

<sup>(</sup>٢) المدراس: البيت الذي يدرس فيه اليهودكتابهم والمدراس أيضا من يدرس لهم.

هائى فيهم : « يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ، وتكثمون الحق وأنتم تعلمون . وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلمهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا كمن تبع دينكم ، قل إن الهدى هدى الله أن 'يؤتى" أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم ، •

مانزل في قول أبي رافع أنريد أن زميدك كما تعبد النصاري عيسى : وقال أبو رافع القرظى ، حين اجتمعت الاحبار من يهود ، والنصاري من أهل بجران عند رسول اقت صلى الله عليه وسلم ، ودعاهم إلى الإسلام : أتريد منا يا محمد أن نعبدك كا تعبد النصاري عيسى ابن مريم ؟ وقال رجل من أهل نجران نصراني ، يقسال له : الريس ، وبروى : الريس ، والرئيس : أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا ؟ أو كا قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره ، فا بذلك بعنى الله ، ولا أمرنى ؛ أو كا قال . فأنول الله تعالى فىذلك من قولهما : « ما كان ليشرأن يؤتيته الله الكتاب والحكم والنبوق من يقول الناس كونوا عباداً لى من دون الله ، ولكن كونوا بربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب هيه بعربي عن تدرسون ، . . . إلى قوله تعالى : « بعد إذ أنثم مسلمون » . . .

قال ابن مشام: الربانيون: العلماء الفقهاء السادة ؛ وأحدهم: رباني .

قال الشاعر:

لو كنت مرتهنا فى القوس أفتنتى منها السكلام وربانى" أحبار ، وقال ابن هشام: القوس: صومعة الراهب، وأفتنتى، لغة تميم، وفتنتى، لغة قيس، فال جرير:

لاوَ صل إذ صرمت هند ولو وقفت الاستنزلتني وذا المشحيان في التوسق

أى صومعة الراهب . والربانى : مشتق من الرب ، وهو السيد . وفى كتاب الله : « فيبيق . جربه خمراً » ، أى سيده .

قال ان إسحاق : , ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر جد إذ أقتم مسلمون ، . ( ١٠ \_ السرة النبوية ، ع ٢ ) ما نزل فى أحد البيثاق عليهم: قال ان إسحاق: ثم ذكر ما أخذ الله عليهم ، وعلى أنبياتهم من الميثاق بتصديقه إذ هو جاءهم ، وإقرارهم ، نقال : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيير للما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرته ، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ، قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ، إلى آخر القصة .

سعيهم في الوقيعة دين الأنصار: قال ابن إسحاق: ومر شاب بن قيس، وكان شيخا قدعما ١١) ، عظيم الكفر شديد الصغن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس والحزرج ، في مجلس قد جمعهم ، يتحدثون فيه ، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم ، وصلاح ذات بينهم على الإسلام ، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية ، فقال : قد اجتمع ملا بني قيد له بهذه البلاد ، لا والله مالنا معهم إذا اجتمع ملوم بها من قرار ، فأمر فتي شايا من يهود كان معهم ، فقال : اعمد إليهم ، فاجلس المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الاشعار . المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض منه بعض المنهم ، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض منه بعض الته منه المنهم المنه بعدم المنهم و المنه بعدم المنهم المنهم المنهم المنهم و المنهم الم

يوم بعاث : وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الاوس والجزرج ، وكان الظفر فيه يومئذ لاوس على الخزرج ، وكان على الاوس يومئذ حضير بن سماك الاشهلي ، أبو أسيد بن حضير ! وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي ، فقتلا جميما .

قال ابن مشام: قال أبو قيس بن الاسات:

وهذان البيتان في قصيدة له . وحديث يوم بعاث أطول مما ذكرت ، وإنما منعني من استقصائه ماذكرت من القطع (٤) .

قال ابن هشام : سنين : مسنون ، من سن. ه ، إذا شحده .

<sup>(</sup>١) عما الشيخ : كبر

<sup>(</sup>٢) الحفاظ : شدة الغضب . والرصين : الثابت :

<sup>(</sup>٣) الحنب: السيف القاطع .

<sup>(</sup>٤) يقصد القطع لديرة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحبين على الركب، أوس بن قبظى، أحد بنى حارثة بن الحارث، من الأوس، وجبار أن صخر، أحد بنى سلمة من الحررج، فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه؛ إن شكتم رددناها الآنجذ عة ففضب الفريقان جميعا، وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الظاهرة ولظاهرة: الحرة الدلاح السلاح، فرجوا إليها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم، فقال: يا معثمر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم إلله الإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستذنه به من السكفر، وألف به بين قلوبكم ؟افعرف القوم أنها نوغة (١١ من الشيطان، وكيد واستذنه به من السكفر، وألف به بين قلوبكم ؟افعرف القوم أنها نوغة (١١ من الشيطان، وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والذررج بعضهم بعضا، ثم ما نصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين متابعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس وما صنع: «قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، فأنول الله تعالى في شأس بن قيس وما صنع: «قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، والله شهيد على ما تعملون، قل يا أدل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون، .

وأنزل الله فى أوس بن قيظى وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية : « يأيها الذين آمنوا إن تتايعوا فريقا من الذين أو توا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات أفه وفيكم رسوله ، ومن يعتضم بالله فقد محدى إلى صراط مستقيم . يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق متقانه ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلون ، . . . إلى قوله تعالى : « وأولئك لهم عذاب عظيم ، .

هانزل في قولهم : ما انبع محمدا الا شرارئ : قال ابن إسحاق : ولما أسلم عبد الله بن سلام ، وثعلبة بنسر عبية ، وأسد بن عبيد ، ومن أسلم من يبود معهم ، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ، ورسخوا فيه ، قالت أحبار يبود ، أهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارنا ، ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا لملى غيره ، فأنول الله تعالى فى ذلك من قولهم : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء المليل وهم يسجدون ، .

<sup>(</sup>١) نرغ الشيطان بينهم:أفسد وأغرى ٠٠

قال ابن هشام : آناء الليل : ساعات الليل : وواحدها : إنى . قال المتنخل الهذل ، واسمه مالك بن عويمر ؛ يرثى أثيلة ابنه :

حلو ومر كعطف المقدح شيمته فى كل إنى قضاه الليل ينتعل وهذا البيت فى قصيدة له. وقال لبيد بن ربيعة ، يصف حمار وحش:

يطرب آناء النهار كأنه غوى سقاه في التجار نديم ١١٠

وهذا البيت في قصيدة له ، ويقال : إني مقصور ، فيها أخبرني يونس .

يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويسارعون في النجرات ، وأولئك من الصالحين ، .

ما أذل في نهى السلمين عن هماطنة اليهود: قال ابن إستحاق: وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود، لما كان بينهم من الجوار والحلف، فأنول الله تعالى فيهم ينهاهم عن مباطنتهم: « يأيها الذين آمنوا لانتخذوا بطانة من دونكم ، لا يألونكم "خبالا ودوا ماعنتم، قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخنى صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كتتم تعقلون ، هأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبر نكم ، وتؤمنون بالكتاب كله ، ، أى تؤمنون بكتابكم ، و بما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم ، فأنتم كنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم ، وإذا لقوكم قالوا آمنا ، وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغييظ ، قل موتوا بغيظكم ، إلى آخر القصة .

دخول أبى بكر بيت المدراس: ودخل أبو بكر الصديق بيت المدراس على يهود، فوجد منهم ناسا كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم، يقال له فنجاص، وكان من علماتهم وأحبارهم، ومعه حبر من أحبارهم، يقال له: أشيع؛ فقال أبو بكر لفنجام، ويحك يا فصاص التق أنه وأسلم، فو الله إنك لتعلم أن محمدا لرسول الله، قد جامكم بالحقي من عنده، تجدوئه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، فقال فتحامي الآبي بكر: والله يا أيا بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وأنه إلينا لفقير، وما هو عنا بغنى ، ولو

<sup>(</sup>ع) النوى: المفيد ، والتجار : باثمو الخر ، وللغرد تاجر ،

كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا ، كا يزعم صاحبكم ، ينها كم عن الربا و يعطيناه ولوكان عنا غنيا ما أعطانا الربا . قال : فغضب أبو بكر ، فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا ، وقال : والذى تفسى بيده ، لولا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت رأسك ، أى عدو الله . قال : فذهب فتحاص إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يامحد ، انظر ما صنع بى ساحبك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر : ما حلك على ماصنعت ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله ، إن عدو الله قال قولا عظيما: إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغنياه فلما قال ذلك غضبت ثله ما قال ، وضربت وجمه . لجحد ذلك فنحاص ، وقال : ما قلت ذلك . فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص رداً عليه وقصديقا لابى بكر : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياه ، سنكتب ماقالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ، ولقول ذوقوا عذاب الحريق ، .

ونول فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وما بلغه فى ذلك من الغضب : ، ولتسمعن من المدين أوتوا النكتاب من قبله كم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور ، .

ثم قال فيها قال فنحاص والاحبار معه من يهود و وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئته لاناس ولا تكتمونه ، فنبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمنا قليلا ، فبئس مايشترون . لاتحسبن الذين يفرحون بما أوتوا و يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ، يعنى فنحاص ، وأشيع وأشباههما من الاحبار ، الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على مازينوا للناس من الضلالة ، و يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؛ أن يقول الناس : علماء ، وليسوا بأهل علم ، لم يحملوهم على هدى ولاحق ، ويحبون أن يقول الناس : قد فعلوا .

أمر اليهود المؤمنين بالبخل: قال ابن إسحاق: وكان كردم بن قيس، حليف كعب بن الاشرف، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبى نافع، وبحرى بن عمرو، وحي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت، يأتون رجالا من الانصار كانوا يخالطونهم، ينتصحون لهم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم: لاتنفقوا أمواله فإنا نخبى عليه الفقر في ذها بها، ولا تسارعوا في النفقة فإنه لاتدرون علام يكون. فأنزل الله فيهم: « الدين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله »، أي من التوراة، التي فيها تصديق ما جاء به محد صلى الله عليه وسلم « وأعدنا للمكافرين عذابا مهينا. والذبن ينفقون أموالهم رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخسسر »، ، إلى قوله: « وكان الله بهم عليا».

اليهود - لعنهم الله - يجعدون الحق : قال ابن إسحاق : وكان رفاعة بن زيد بن الدبوت من عظاه يهود، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه ، وقال : أرعا معمك يا محمد، حتى نفهمك ، ثبم طعن فى الإسلام وعابه . فأنول الله فيه : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكنى بالله وليا ، وكنى بالله نصيراً ، من الذين هادوا يحرفون السكلم عن مواضعه ، ويقولون سمنا وعصينا واسمع غير مسمع ، وراعنا به ، (أى راعنا سمعك) « ليداً بألسنتهم ، وطعنا فى الذين ، ولو أنهم قالوا سمنا وأطعنا واسمع وانظرنا ، لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله يؤمنون إلا قليلاء .

وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود، منهم : عبد الله بن صوريا ، الاعور، وكعب بن أسد، فقال لهم : يامه شريهود، انقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذى جئتكم به لحق ؛ قالوا : ما نعرف ذلك يا محمد : فجحدوا ماعرفوا، وأصروا على الكفر 'نأنزل الله تعالى فيهم « يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ، ما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نظمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ، وكان أمرالله مفعولا » .

قال ابن هشام : نطمس : نمسحها فنسويها ، فلا يرى فيها عين ولا أنف ولا فم ، ولا شيء عا يرى في الوجه ؛ وكدلك , فطمسنا أعينهم » . المطموس العين : الذي ليس بين جفنيه شق . ويقال : طمست الكتاب والآثر ، فلا يرى منه شيء . قال الاخطل ، واسمه الغوث(١) بن هبيرة بن الصلب التغلى ، يصف إبلاكافها ماذكر :

وتكليفناها كل طامسة الصُّوى شطون ترى حرباءها يتململ<sup>٣</sup>) ، وهذا البيت في قصيدة له :

قال ابن هشام : واحسدة الصوى : صوة . والصوى : الاعلام التي يستدل بها على العرق والمياه .

قال ابن هشام : يقول : مسحت فاستوت بالارض ، فليس فيها ثبيء ناتي. .

<sup>(</sup>١) المشهور أن اسمه غياث بن غوث بن الصلت ويكتى أبا مالك .

 <sup>(</sup>۲) الشطون : البعيد، والحرباء دويبة صغيرة تتلون في الشمس ألوانا لها أربع قوائم جمعها حرابي .

من حربوا الاحراب: قال ابن إسحاق وكان الذين حربوا الاحراب من قريش وتخطفان وي قريظة : حي بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق ، أبو رافع ، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ، أبو رافع ، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ، وأبو عمار ، ووحوح بن عامر ، وهوذة بن قيس . فأما وحوح ، وأبو عمار ، وهوذة من بني وائل ، وكان سائرهم من بني النضير . فلما قدموا على قريش قالوا . هؤلاء أحبار يهود ، وأهل العلم بالكتاب الأول ، فسلوهم ، دينكم خير أم دين عمد ؟ فسألوهم ، فقالوا : بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أهدى منه وبمن اتبعه ، فأنزل الله تعالى فيهم : « ألم تر إلى الذين أوتوا عصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ، .

قال ابن هشام: الجبت عند العرب: ماعبد من دون الله تبارك وتعالى : والطاغوت : كل ما أمنل عن الحق. وجمع الجبت : جبوت ؛ وجمع الطاغوت طواغيت.

قال ابن هشام ؛ وبلغنـا عن ابن أبى تجميح أنه "قال : الجبت : السحر ؛ والطاغوت : كالشيطـان .

ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » .

قال ابن إسحاق: إلى قوله تعالى: . أم بحسدون الناس على ما آتاهم أنه من فضله ، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ، وآتيناهم ملكا عظيما ، .

إنكار اليهود التنزيل: قال ابن إسحاق: وقال سكين وعدى بن زيد: يا محمد، مانعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: وإنا أوحيتا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان، وآتينا داود زبوراً. ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تسكلما ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزاً حكماً ،

ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم ، فقال لهم : أما والله إنكم لتعلمون أنى رسول من الله إليكم ؛ قالوا : مانعله ، وما نشيد عليه . فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم . . لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعله والملائكة يشهدون ، وكنى بالله شهيداً » .

اتفاقهم على طرح الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : وخرج رسول لله عليه وسلم : وخرج رسول لله عليه وسلم إلى في النضير يستعينهم في دية العامريين اللذين قتل عرو بن أمية الضمرى-

ظها خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدؤا محمداً أقرب منه الآن ، فن رجل يظهر على هذه ألميت، فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب: أنا ؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر ، فانصرف عنهم ، فانول الله تعالى فيه ، وفيها أراد هو وقومه: ويأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليه كم إذهم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ، فكف المديم عنكم ، وانقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، .

ادعائهم أنهم أحباء الله : وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعان بن أضاء ، وبحرى ابن عر ، وشأس بن عدى ، فسكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعاهم إلى الله به وحدرهم نقمته ؛ فقالوا ، ما تخوفنا يامحد ، نحن والله أبناء الله وأحباؤه ، كتول النصارى . فأبول الله تعالى فيهم : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم يذفو بكم بل أنتم بشر ، ن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، ولله ملك السموات والارض وما ينهما وإليه المصير ، .

إنكارهم نزول كتاب بعد مورو : قال ابن إسحاق : ودعارسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام ورغهم فيه ، وحذرهم غير الله وعقوبته ، فأبوا عليه ، وكفروا بما جاءهم به ، فقال لهم معاذ بن جبل ، وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : باممشر يهود ، اتقوا الله ، فوالله لهمكم لتعلمون أنه رسول الله ، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا صفته ؛ فقال وأفع بن حريمة ، ووهب بن يهوذا : ماقانا لسكم هذا قط ، وما أزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيراً ولانذيراً بعده فأنول الله تعالى فى ذلك من قولها : يأهل الكتاب قد جامكم وسول بيين لسكم على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير واقد على شيء قدير ».

ثم قص عليهم خبر موسى ومالق مهم ، وانتقاضهم عليه، وما ردوا عليه من أمر الله حتى الحوا في الارض أربعين سنة عقوبة .

وجوعهم الى الذى صلى الله عليه وسلم فى حكم الرجم؟ قال ان إسحاق : وحدثى ان شهاب الزهرى أنه سمع رجلا من مزينة ، من أهل العلم ، يحدث سعيد بن المسيب ، أن أيا هريرة حدثهم : أن أحبار يهود اجتمعوا فى بيت المدراس ، حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد زى رجل منهم بعد إحصائه بامرأة من يهود قد أحصنت ، فقالوا : أيمثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد ، فسلوه كيف الحسكم فيهما ، وولوه الحسكم عليما ، فيهنا عمل من التجبية - والتجبية : الجلد محبل من ليف مطلى بقار ، ثم تسود ،

وجوهما ثم يحملان على حمارين وتبحمل وجوههما من قبل أدبار الحارين ـ فاتبعوه ، فإنما هو ملك ، وصدقوه ؛ وإن هو حسكم فيهما فيهما بالرجم فإنه نبى ، فاحذروه على مافى أيديكم أن فسلبكوه . فأتوه ، فقالوا: يامحمد ، هذارجل قد زبى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت،فاحسكم فيهما ، فقد وليناك الحسكم فيهما ، فشى رسول الله صلى الله على حتىأتى أحبارهم فى بيت، المدراس فقال يامعشر ، يهود أخرجوا إلى علماءكم ، فأخرج له عبد الله بن صوريا .

قال ان إسحاق: وقد حدثنى بعض بنى قريظة: أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ، مع ان صوريا، أباياسر ن أخطب، ووهب ن يهوذا؛ فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فسألهم رسول الله على الله عليه وسلم، ثم حصل أمرهم، إلى أن قالوا لعبد لله ان صوريا: هذا أعلم من يق بالتوراة.

قال ان هشام: من قوله: «وحدثنى بعض بنى قريظة» ـ إلى « أعلم من بتى بالتوراة ، من قول ان إسحاق ، وما بعده من الحديث الذى قبله .

غلابه رسول الله على الله على الله على وسام، وكان غلاماشا با من أحدثهم سنا، فألظ به (۱) رسول الله على وسلم المسألة، يقول له: يابن صوريا، أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بنى إسرائيل، دل تعلم أن الله حسكم فيمن زبى بعد إحصانه بالرجم فى التوراة؟ قال: المهم نعم، أما والله يا المالقاسم لهم ليعرفون أنك لني مرسل ولكنهم يحدونك. قال: فحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فرجما عند باب مسجده فى بنى غنم بن مالك بن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا، وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فال ان إسحاق: فأنول الله تعالى فيهم: « يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سهاعون المكذب سهاعون لقوم آخرين لم يأتوك ، أى الذين بعثوا منهم من بعثوا وتخلفوا ، وأمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه . ثم قال : « يحرفون السكلم من بعد مواضعه ، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ، وإن لم متؤتوه ، ، أى الرجم « فاحذروا ، إلى آخر القصة .

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة عن إساعيل بن إبراهيم، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجهما، فرجما بباب مسجده، فلما وجنه اليهودى مس الحجارة قام إلى صاحبته فجناً عليها (٢)، يقيها مس الحجارة، حتى قتلا جميما،

<sup>(</sup>١) ألظ به: ألح عليه . (٢) جناً: انحني .

قال : وكان ذلك بما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الزنا منهما .

قال ابن إسحاق: وحدثى صالح بن كيسان، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر، قال: لما حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، دعاهم بالنوراة، وجلس حبر منهم يتلوها، وقد وضع يده على آية الرجم، قال: فضرب عبد الله بن سلام يدالحبر ثم قال: هذه ياني الله آية الرجم، يأبي أن يتلوها عليك ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحكم يامعشر يهود! ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم؟ قال: فقالوا: أما والله إنه قد كان فينا يعمل به، حتى زنا رجل منا بعد إحصانه، من بيوت الملؤك وأهل الشرف، فنعه الملك من الرجم، ثم زنا رجل بعده، فأراد أن يرجمه، فقالوا: لا والله، حتى ترجم فلانا، فلما قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبية، وأماتوا ذكر الرجم والعمل به، ثم أمر جما فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أول من أحيا أمر الله وكتابه وعمل به، ثم أمر جما فرجما عند باب مسجده، وقال عبد الله بن عمر فكنت فيمن رجمهما.

ظلمهة فى الدية: قال ابن إسحاق: وحدثنى داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس: أن الآيات من المائدة التى قال الله فيها: دفاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فأن يضروك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إنما أنزلت في الدية بين بنى النضير وبين بنى قريظة، وذلك أن قتلى بنى النضير، وكان لهم شرف، يؤدون في الدية كاملة، وأن بنى قريظة كانوا يؤدون نصف الدية، فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله ذلك فيهم، لحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق فى ذلك، فخل الدية سواء.

قال ابن إسحاق: فالله أعلم أى ذلك كان.

رغبتهم فى فتنة الرسول صل الله عليه وسلم: قال ان إسحاق: وقال كعب بن أسد، وان صوريا ، وعد الله بن صوريا ، وشأش بن قيس ، بعضهم لبعض : أذهبوا بنا إلى محمد، لمانا نفتنه عن دينه ، فإنما هو بشر ، فأتوه ، فقالوا له : يامحمد ، إنك قد عرفت أنا أحبار يبود وأشرافهم وسادتهم ، وأنا إن اتبعناك اتبعتك يبود ، ولم يخالفونا ، وأن بيننا وبين بعض قومتا خصومة ، أفنحا كهم إليك فتقضى لنا عليهم ، ونؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، فأنول الله فيهم : « وأن احكم بينهم عا أنول الله ، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنول الله إليك ، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بمعض ذوبهم ، وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أخسكم الجاهاية ببغون ، ومن أحس من الله حكم الخاهاية ببغون ، وقنون ، ؟

إنكارهم أبوة عيسى عليه السلام: قال الراسطة : وأتى رسول الله صلى الله حليه وسلم تفر منهم : أبو ياسر بن أخطب ، ونافع بن أبي نافع ، وغازران أبى عازر ، وخالد ، وريد ، وإزار بن أبى إزار ، وأشيع . فسألوه عن إلمان به من الرسل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نؤمن بالله وما أبول إلينا ، وما أبول إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لانفرق بين أحد منهم . وغض له مسلمون ، ، فلما ذكر عيسى بن مريم جحدوا نبوته ، وقالوا : لانؤمن بعيبى بن مريم ولا بمن آمن به ، فأبول الله تعالى فيهم : « قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أبول من قبل ، وأن أكثركم فاسقون ، .

دعاؤهم أنهم على الحق : وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن حارثة ، وسلاتم ابن مشكم ، ومالك بن الصيف ، ورافع بن حريملة ، فقالوا : يانحمد ، ألست ترءم أنك على ملة إبراهيم ودينه ، وتؤمن بما عندنا من التوراة : وتشهد أنها من الله حق؟ قال : بلى ، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها بما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها ، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس ، فعرثت من إحداثكم ؛ قالوا : فإنا نأخذ بما في أيدينا ، فإنا على الهدى والحق ، ولانؤمن بك ، ولا نتبعك . فأنول الله تعالى فيهم : وقل يأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ، وما أنول إليكم من ربك ، وليزيدن كثيراً منهم ما أنول إليك من ربك طغيانا وكفرا ، فلا تأس على القوم الكافرين ، .

إشراكهم بالله: قال أبن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النحام بن زيد ، وقردم بن كعب ، وبحرى بن عمرو ، فقالوا له : يامحمد ، أما تعلم مع الله إلها غيره ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله لا إله إلا هو ، بذلك أبعثت ، وإلى ذلك أدعو . فأبول الله فيهم بوفى قولهم : وقل أى شيء أكبر شهادة ، قل الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى لهذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ، أإنكم لتشهدون أن مع الله آخرى ، قل لا أشهد ، قل إنما هو إله واحد ، وإنى برى ما تشركون ، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ،

قدى الله المؤمنين عن موادتهم: وكان رفاعة بن زيد بن التابوت، وسويد بن الخارث قد أظهرا الإسلام ونافقا فكان رجال من المسلمين يوادونهما ، فأبول الله تعالى فيهما: « يأيها الذين آدنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أو توا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، وانقوا الله إن كنتم مؤمنين ، . . . إلى قوله: « وإذا جاء وكم قالوا آمنا ، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ، والله أعلم عاكانوا يكتمون ، .

سؤالهم عن قيام الساشة : وقال جبل بن أبى قشير ، وشمويل بن زيد ، لرسول الله صلى أقد عليه وسلم : يامحمد ، أخبرنا ، متى تقوم الساعة إن كنت نبياكما تقول ؟ فأبزل الله تعالى فيهما : ويسألونك عن الساعة إيان مرساها ، قل إنما علمها عند ربى ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت بى السموات والارض لا تأتيكم إلا بسخنة ، يسألونك كأنك حنى يمنها ، قل إنما علمها عند الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، .

قال ابن هشام: أيان مرساها؛ متى مرساها قال. قيس بن الحدادية الخزاعى:

فشت و مخفسى السر ببنى وبينها لاسالها أيان من سار راجع؟

وهذا البيت فى قصيدة له : ومرساها : منهاها ، وجمعه : مراس . وقال الكميت أبن زيد الاسدى :

والمصيبين باب ما أخطأ النسا س ومررستى قواعد الإسلام وهذا البيت فى قصيدة له . ومرسى السفينة ؛ حيث تنتهى . وحفى عنها — على التقديم والتأخير — يقول : يسألونك عنها كأنك حفى بهم تضرهم بما لا تضر به غيرهم . والحفى : الهر المتمهد . وفى كتاب الله : « إنه كان بى حفيا ، وجمعه : أحفياء . وقال أعشى بى . قيس من ثملة:

فإن تسألى عنى فيارب سائل حفى عن الاعشى به حيث أصعدا(١) وهذا الببت في قصيدة له . والحفى أيضا : المستحفى عن علم الشيء، المبالغ في طلبه .

ادعاؤهم أن عزيرا بن الله: قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ابن مشكم، ونعمان بن أوفى أبو أنس، ومحمود بن دحية، وشأس بن قيس، ومالك بن الصيف، فقالوا له: كيف تتبعك وقد تركت قبلتنا ، وأنت لا تزعم أن عزيرا بن الله ؟ فأنول الله عز وجل فى ذلك من قولهم : « وقالت البهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأنواهم يضادون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أن يؤفكون ، فل آخر القصة .

قال ابن هشام: یضاهون: أی یشاكل قولهم قول الذین كفروا، نحو أن تحدث بحدیث ... فیحدث آخر نمثله، فهو یضاهیك .

<sup>(</sup>١) أصعد: سار في البلاد.

طلبهم كتابا من السماء: قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود ابن سيحان، ونعمان بن أضاء، وبحرى بن عرو، وعزير بن أبي غزير، وسلام بن مشكم اختالوا: أحق يامحد أن هذا الذى جثت به لحق من عند الله، فإنا لا نراه متسقا كا تتسق التوراة؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاموا به ؛ فقالوا عند ذلك، وهم جميع: فنحاص، وعبد الله بن صوريا، وابن صلوبا، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وأشيع، وكعب بن أسد، وشمويل بن زيد، وجبل بن سكينة: يامحد، أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟ قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله: تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة؛ فقالوا: يا محمد، فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدره منه على ما أراد، فأنول علينا كتابا من السماء نقرق ونعرفه، وإلا جثناك بمثل ما تأتى به . فأنول الله تعالى فيهم وفيها قانوا: دقل لأن اجتمعت ونعرفه ، وإلا جثناك بمثل ما تأتى به . فأنول الله تعالى فيهم وفيها قانوا: دقل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ه.

قال ابن هشام : الظهير : العون . ومنه قول العرب : تظاهروا عليه ، أى تعاونوا عليه . قال الشاعر :

سؤالهم له صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين: قال ان إسحاق: وقال صي بن أخطب، وكعب بن أسد، وأبو رافع، وأشيع، وشمويل بن زيد، لعبد الله بن سلام حيث أسلم: ما تكون النبوة في العرب ولكن صاحبك ملك . ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذى القرنين فقص عليهم ماجاءه من الله تعالى فيه، بماكان قص على قريش، وهم كانوا بمن أمر قريشا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، حين بعثوا إليهم التضراب الحارث، وعقبة بن أبي معيط .

تهجمهم على ذات الله: قال ان إسحاق: وحدثت عن سعيد بن جبير أنه قال: آتى ومط من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يامحمد ، هذا الله خلق الحلق ، قشط خلق الله ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لوته ، ثم ساورهم غضبا لريه ، قال : فجاءه جبريل عليه السلام فسكنه ، فقال : خفض عليك يا محمد ، فيجاءه من الله بجرائيه ما سألوه عنه : «قل هو الله أحد الله الصنمد ، لم يلد ولم يؤلد ، ولم يكن له كفوا أأحد » .

قال: فلما تلاها عليم، قالوا: فصف لنا يامحمد كيف خلقه ؟كيف ذراعه ؟كيف عضده . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه الاول، وساورهم . فأناه جبريل عليه السلام، فقال له مثل ما قال له أول مرة ، وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه . يقول الله تعالى: « وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون ، .

قال ابن إسحاق: وحدثنى عتبة بن مسلم، مولى بنى تيم، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، قال: سمعت رسوبل الله صلى الله عليه وسلم يقول و يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الحلق، فن خلق الله ؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: وقل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل الرجل عن يساره مخلاتا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجم . .

قاله أبن هشام: الصمد: الذي يصمد إليه، ويفزع إليه. قالت هند بنت معبد بن نضلة تبكي عمرو بن مسعود، وخالد بن نضلة، عيها الاسديين، وهما الملذان قتل النعمان بن المنذر اللخمى، وبني الغريين (١) اللذين بالكوفة عليهما:

ألا بكر الناعي بخيرسي بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد

# ذكر نصارى نجران وما نزل الله فيهم

معنى العاتب والسيد والاستف : قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله صلى الله عليسه وسلم وفد نصارى نجران ، ستون راكبا ، فيهم أربعة عثمر رجلا من أشرافهم ، وفي الاربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يثول أمرهم : العاقب ، أمير القوم وذو رأيهم ، وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلاعن رأيه ، واسمه عبد المسيح ؛ والسيد ، لهم ممالهم (٢) وصاحب رحلهم وبجتمعهم ، واسمه الآيهم ، وأبو حارثة بن علقمة ، أحد بني بكر بن واتل ، أسقفهم وحبرهم وأمامهم ، وصاحب مدراسهم .

<sup>(</sup>۱) الغربيان المشهوران بالكوقة وهما بناءان طويلان يقال هما قبر مالك وعقيل نديمي. جديمة الآبرش وسميا الغربين لان النعمان بن المنذركان يغربهما بدم من يقتله يوم بؤسه م فدان للعرب ح ۱۹ ص ۳۵۸،

<sup>(</sup>٢) ثمال القوم : من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم.

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ، ودرس كتبهم ، حتى حسن عله فى دينهم ، فكانت ملوك الزوم من النصر انية قد شرفوه ومولوه وأخدموه ، وبنوا له الكنائس ، وبسطوا عليه الكرامات ، لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم .

إسلام جموز بن علقمة: فلما رجعوا إلى رسول ألله صلى الله عليه وسلم من بجران ، جلس أو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى جنبه أخ له ، يقال له : كوز بن علقمة \_ قال ابن هشام : ويقال : كرز \_ فعثرت بغلة أبى حارثة ، فقال كوز : تعست ! تعس الأبعد : يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال له أبو حارثة : بل وأبت تعست ! فقال : ولم يا أخى؟ قال : والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر ، فقال له كوز : ما يمنعك منه وألمت تعلم هذا ؟ قال ما صنع بنا هؤلا القوم ، ثمر فونا ومولونا وأكرمونا ، وقد أبوا إلا خلافه ، ذلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . فأضر عليها منه أخوه كوز بن علقمة ، حتى أسلم بعد ذلك . فهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني .

رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس : قال ابن هشام : وبلغنى أن روساء نجران كانوا يتوارثون كتبا عندهم . فكاما مات رئيس منهم فأنضت الرياسة إلى غيره ، ختم على تلك الكتب خانا مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها ، فخرج الرئيس الذي كان على عهد الني صلى الله عليه وسلم يمثى فعثر ، فقال له ابنه : تعس الابعد يريد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له أبوه : لا تفعل ، فإنه نبي ، واسمه فى الوضائع ، يعنى الكتب . فلما مات لم تكن لابنه همة الاأن شد فكسر الحواتم ، فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسلم فحسن إسلامه وحج ، وهو الذي يقول :

إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها عنالفا دن النصاري دينـُـما

قال ابن هشام : الوضين : الحزام ، حزأم الناقة . وقال هشام بن عروة : وزاد فيه أهل العراق :

معترضات في بطنها جنينها

فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه .

صلاتهم إلى جهة المشرق:قال ابن إسحاق: وحدثنى محد بن جعفر بن الزبير، قال: لما بحدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فدخلوا عليه مسجده حين صلى الله عليه وسلم المدينة ، فدخلوا عليه مسجده حين صلى اللهصو، بطهم الياب الحبرات(١) ، حبب وأردية ، في جمال رجال بني الحارث بن كعب . قال: يقول

<sup>(</sup>١) برود من اليمن .

جعص من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: ما رأينا وفداً مثلهم ، وقد حانت صلاتهم ، فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ دعوهم ؛ فصلوا إلى المشرق .

أسماؤهم ومعتقدائهم ; قال ان إسحاق : فكانت تسمية الأربعة عشر ، الذين يثوله اليهم أمرهم : العاقب ، وهو عبد المسيح ؛ والسيد وهو الآيهم ، وأبو حارثة بن علقمة أخوبق مكر بن وائل ، وأوس ؛ والحارث ، وزيد ، وقيس ، ويزيد ، ونبيه ، وخويله ، وعرو ، وخالد ، وعبد الله ، ومحند الله ، ومحند الله ، ومحند الله عليه وسلمهم وخالد ، وعبد الله ، والعاقب عبدالمسيح ، والآيهم السيد \_ وهم من النصرانية على دين الملك ، مع اختلاف من أمرهم ، يقولون : هو الله ، ويقولون : هو ولد الله . ويقولون : هو ثالثه . وكذلك قول النصرانية .

فهم يحتجون فى قولهم : دهو الله، بأنه كان يحيى الموتى ، ويسىء الاسقام ، ويخبر بالغيوب عوضات من الطين كهيئة الطير ، ثم ينفخ فيه فيكون طائراً ، وذلك كله بأمر الله تبارك وتعالى : دولتجعله آية الناس ، .

ويحتجون فى قولهم : إنه ولدالله بأنهم يقولون : لم يكن له أب يعلم ، وقد تـكلم فى المهده وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله .

ويحتجون فى قولهم : ﴿ إِنه الله الله عليه ، بقول الله : فعلنا ، وأمرنا ، وخلقنا ، وقضينا ، فيقولون : لوكان واحداً ماقال إلا فعلت ، وقضيت ، وأمرت ، وخلقت ؛ ولكنه هو وعيسى ومريم . فنى كل ذلك من قولهم قد نول القرآن \_ فلما كله الحيران ، قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلما ؛ قالا : قد أسلمنا ؛ قال : إنكا لم تسلماً فأسلما ، قالا : بلى ، قد أسلمنا قبلك : قال : كذبتها ، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولذا ، وعبادتكما الصليب ، وأكلكما الخنزير ؛ قالا . فن أبوه يا محد ؟ فصمت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهما .

ما نزل فيهم من القرآن: فأنول الله تعالى فى ذلك من قولهم، واختلاف أمرهم كله ، صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها، فقل جل وعز: والم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفافتت السورة بتنزيه نفسه عما قالوا، وتوحيده إياها بالحبلق والامر، لا شريك له فيه، رداً عليهم ما ابتدعوا من الكفر، وجعلوا معه من الانداد، واحتجاجا بقولهم عليهم فى صاحبهم ، ليعرفهم بذلك ضلالتهم: فقال: والم الله لا إله إلا هو، ليس معه غيره شريك

· في أمره دالحي القيوم ، الحي الذي لا يموت ، وقد مات عبسي وصلب في قولهم ! والقيوم القائم على مكأنه من سلطانه في خلقه لا يرول ، وقد زال عبسى في قولهم عن مكانه الذي كَانَ به، وذمب عنه إلى غيره . « نزِّل عليك الكتاب بالحق ، ، أي بالصدق فيها اختلفوا فيه « وأنول التيراة والإنجيل، : التوراة على موسى ، والإنجيل على عيسى ، كما أثرَل الكتب على من كان قبله ﴿ وَأَنْزُلُ النَّرِقَانَ ۚ ، ، أَى الفصل بين الحق والباطل فيها اختلف فيه الآخراب من أمر عيسي وغيره . , إن الدين كفروا بآيات الله ، لهم عذاب شديدٌ ، والله عزيز ذر انتقام , ، أى أن الله منتقم ممن كفر بآياته ، بعد عليه بها ، ومعرفته بما جاء منه فيها . . إن الله لا يخني عليه شيء في الارض ولا في السهاء ، ، أى قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقرلهم في عيسي ، إذ جعلوه إلها وربا ، وعندهم من عله غير ذلك ، غرة بانه ، وكفرآ به . . هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشام، ، أي قد كان عيسي بمن صور في الارحام ، لا يدفعون ذلك ولاينكرونه كا صور غيره من ولد آدم ، فكيف يكون إلها وقد كان بذلك المنزل ، ثم قال تمالى إنزاها انفسه، وتوحيدا لها بما جمُّلوا معه : « لا إله إلا هو العزيز الحكيم » ، العزيز في انتصارِه بمن كنر به إذا شاء، الحكيم في حجته وعذره إلى عباده . • هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكتاب ، فيهن حجة الرب ، وعصمة العباد ، ودفع الخصوم والباطل ، ليس لهن تصریف وَلا تحریف عما وضعنعلیه . وأخر متشابهات ، لهن تصریف و تأویل ، ابتلی الله فين العباد، كما ابتلامم في الحلال والحرام ، ألا يصرفن إلى الباطل، ولا يحرفن عن الحق. يقول عز وجل : ﴿ فَأَمَا الذِينَ فِي قُلُوجِهِم رَبِّغ ﴾ ، أي ميل عن الهدي ﴿ فَيُتَّمُّونَ مَا تَشَابُ مَنْهُ ﴾، أي ما تصرف منه ، ليصدقرا به ما ابتدعراً وأحدثوا ، لتكون لهم حجة ، ولهم على ما قالوا شبهة « ابتغاء الفتنة » ، أى اللبس « وابتغاء تأويله » . ذلك على ما كِبُوا من الصَّلالة في قولهم : خلقنا وقضيناً . يقول : دوما يعلم تأويله ، ، أى الذى به أرادوًا،ما أرادوًا دالا اللهوالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، فكيف يختلف وهو قول واحد ، من رب واحد . ثُمّ ردُواً تَأُويَل المتشأبه على مآعرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لاحد فيها إلا تأويل واحد، وأتسق بقولهم الكتاب، وصدَّق بعضه بعضاً ، فنفذت به الحجة ، وظهر به العذر ، وزاح به الباطل، ودمغ به الكفر. يقول الله تعالى في مثل هــــذا: ﴿ وَمَا يُذَّكُّرُ ﴾ في مثل هذاً , إلا أولوا الالبَّاب . ربنا لا ترغةلوبنا بعدإذ هديتنا . : أى لا تمل قلوبنا ، وإن ملنا بأحداثنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، . ثم قال : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة . وأولوا العلم، يخلاف ما قالوا « قائما بالقسط ، ، أى بالعدل فيما يريد « لا إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله الإسلام ، ، أي ما أنت عليه يا محمد : التوحيد للرب ، والتصديق ( ١١ - السيرة النبوية ع ٢٠ )

ماترل من القرآن فيما البعة اليهود والنصارى: ثم جمع أهل الكتابين جميعاً، وذكر ما أحدثوا وما ابتدعوا ، من اليهود والنصارى، فقال : « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النيين بغير حق ، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ، ، إلى قوله : « قل الملهم مالك الملك ، أى رب العباد ، والملك الذي لا يقضى فيهم غيره « تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك عن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير » ، أى لا إله غيرك , إنك على كل شيء قدير » ، أى لا إله غيرك , إنك على كل شيء قدير » ، أى لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . « توليج الميل فى الهار ، وتوليج البهار فى الميل ، وتخرج الحي من الميت ، وتخرج الميت من الحي » بتلك القدرة وتوليج البهار فى الميل ، وتخرج الميت من الحي ، ولا إنت . أى فإن كنت سلطت عيسى على الاشياء التي بها يزعمون أنه إله ، من إحياء الموتى ، وإبراء أى فإن كنت سلطت عيسى على الاشياء التي بها يزعمون أنه إله ، من إحياء الموتى ، وإبراء فى نبوته التي بعثته بها إلى قومه ، فإن من سلطانى وقدرتى ما لم أعمله تمليك الملوك بأمر النبوة ، ووضعها حيث شئت ، وإيلاج الميل فى النهار ، والهار فى الميل ، وإخراج الحي من الحي ، ورزق من شئت من بر أو فاجر بغير حساب : فكل من الميت ، وإخراج الميت من الحي ، ورزق من شئت من بر أو فاجر بغير حساب : فكل من الميت ، وهو فى علمهم يهرب من الملوك ، وينتقل منهم فى ذلك عبرة و بينة ! أن لو كان ذلك كله إليه ، وهو فى علمهم يهرب من الملوك ، وينتقل منهم فى ذلك عبرة و بينة ! أن لو كان ذلك كله إليه ، وهو فى علمهم يهرب من الملوك ، وينتقل منهم فى ذلك عبرة و بينة ! أن لو كان ذلك كله إليه ، وهو فى علمهم يهرب من الملوك ، وينتقل منه فى ذلك عبرة و بينة ! أن لو كان

مانزل من القرآن في وعظ المؤمنين وتحديرهم : ثم وعظ المؤمنين وحدرهم ، ثم قال : «قل إن كتتم تحبون الله »، أى إن كان هذا من قوله حقاً ، حباً لله وتعظيما له « فاتبعونى يحبيكم الله ، ويغفر له خنوبكم ، أى مامضى من كفركم « والله غفور رحيم ، قل أطيعوا الله والرسول ، فأنتم تعرفونه وتجدونه في كتابكم « فإن تولوا ، ، أى على كفره « فإن الله لا يحب الكافرين » .

ما نزل فی خلق عیسی و خبر هریم وزکریا: ثم استقبل لهم أمر عیسی علیه السلام، وکیف کان بدء ما أراد الله به، فقال: « إن الله اصطنی آدم و نوحا وآل إبراهیم، وآل عمران

على العالمين . ذرية بعضها من بعض ، والله سميع عليم » . ثم ذكر أمر امرأة عران ، وقولها :

درب إني نذرت لك ما فى بطنى محرراً ، ، أى نذرته لجعلته عتيقا ، تعبشده لله ، لا ينتفع به لشى همن الدنيا ، فتقبل منى إنك أنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنى ، والله أعلم بما وضعت ، وليس الذكر كالان ، ، أى ليس الذكر كالان لما جعلتها محرراً لك نذيرة ، وإنى سميتها مريم ، وإنى أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ، . يقول الله تبارك وتعالى: , فتقبلها ربها بقبول حسن ، وأنبتها نباتا حسنا ، وكفلها ذكريا ، بعد أبيها وأمها .

قال ابن مشام : كفلها : ضمها .

والن إسحاق : فذكرها باليتم ، ثم قصخبرها وخبرزكربا ومادعابه ، وما أعطاه إذ وهب له يحيى . ثم ذكر مريم ، وقول الملائك لها : « يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعى معالراكعين » . يقول الله عز وجل : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وماكنت لديهم » ، أى ماكنت معهم وإذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » .

قال ابن هشام : أقلامهم : سهامهم ، يعنى قداحهم التى استهموا بها عليها ، فخرج قدح ذكريا فضمها ، فيما قال الحسن بن أبى الحسن البصرى .

الما الما بحاد المراعد المراع

ثم قال: ﴿ إِذْ قَالَتَ المَلائكَةُ يَا مَرِيمُ إِنْ اللّهُ يَبْشُرُكُ بِكُلْمَةُ مَنْهُ الْمُهُ الْمُسْبِحُ عِيسَى بِنَمْرِيمٍ ﴾ أَى هَكُذَا كَانَ أَمْرِهُ ، لا كَا تَقُولُونَ فَيْهُ ﴿ وَجَهَّا فَى الدَّيَا وَالْآخِرَةِ ، أَى عَنْدَ اللّه ﴿ وَمِنْ الْمُقْرِبِينَ ۗ وَيَكُلُّمُ النّاسِ فَى المُهِدُ وَكَهُلا وَمِنَ السّالَحُينَ ، يَخْبُرُهُ بِحَالاتُهُ التّي يَتَقَلَّبُ فَيها فَي عَرِهُ ، كَتَقَلَّبُ فِي النّاسِ فَى المُهِدُ وَكَهُلا وَمِنَ السّالَحُينَ ، يَخْبُرُهُ بِحَالاتُهُ اللّهِ يَتَقَلَّبُ فَي مَهْدُهُ آيَةً لَيْبُوتُهُ ، وتعريفاً للعباد بمواقع قدرته . وقال كذلك الله يخلق العباد بمواقع قدرته . وقال كذلك الله يخلق الله عَلْقَ

ما يشاء به، أي يصنع ما أراد » ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر . إذا قضى أمراً فإنّما ً يقول له كن ، بما يشاء وكيف شاء ، . فيكون ،كا أراد .

ثم خبرها بما يريد به ، فقال : , و بعله الكناب والحدكمة والنوراة ، الن كانت فيه من عهد موسى قبله , والإنجيل ، ، كتابا آخر أحدثه الله عز بوجل إليه لم يكن عندهم إلا ذكره أنه كان من الانبياء بعده , ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جشتكم بآية من ربكم ، ، أى يحتق بها نبوتى ، أنى رسول منه إليكم , أنى أخلق لسكم من الطين كهيئة الطير فأ نفخ فيه فيكون طيراً بإذن ألله ، الذى بعثى إليكم ، وهو وربكم ، وأبرى ، الاكه والابرص ، .

قال ابنهشام : الاكمة : الذي يولد أعمى . قال رؤبة بن العجاج : هرَّجت فارتد ارتداد الاكمه

وجمعه : كه . قال ابن هشام : هرجيت : صحت بالأسد ، وجلبت عليه . وهذا البيت في أرجوزة له .

وأحيى الموتى بإذن الله ؛ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ، إن فى ذلك آية لكم ، أنى رسول الله من الله إليكم و إن كنتم مؤمنين ، ومصدقا لما بين يدى "من التوراة ، ، أى لما سبقى عنها و ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم ، أى أخبركم به أنه كان عليكم حراما فتركنموه ، ثم أحله لدكم تخنيفاً عنكم ، فتصيبون يسره و تخرجون من تباعاته (١) و وجئتكم بآية من ربكم ، فاتقوا الله وأطيمون ، إن الله ربى وربكم ، أى تبريا من الذين يقولون فيه ، واحتجاجا لربه عليهم و فاعدوه هذا صراط مستقيم ، ، أى هذا الذى قد حملتكم عليه وجئتكم به . فلما أحس عيسى منهم الكفر ، والعدوان عليه ، وقال من أنصارى إلى الله ، قال الحواريون في أنصار الله آمنا بالله ، هذا قولهم الذى أصابوا به الفضل من ربهم و واشهد بأنا مسلمون ، كن أنصار الله آمنا بالله ، هذا قولهم الذى أصابوا به الفضل من ربهم و واشهد بأنا مسلمون ، كن أنصار الله قولاء الذين يحاجونك فيه وربنا آمنا بما أنولت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أى مكذا كان قولهم وإيمانهم .

رفع عيسى عليه السلام: ثم ذكر سبحانه وتعالى رفعه عيسى إليه حين اجتمعوا لقتله ، فقال: « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . ثم أخبرهم ورد عليهم فيها أقروا لليهود صلبه ، كيف رفعه وطهره منهم ، فقال: « إذ قال الله يا عيسى إنى متوفّ يك ورافعك إلى »

<sup>(</sup>١) تباعاته : جمع تبعة : الظلامة .

و مطهرك من الذين كفروا ، ، إذ هروا منك عا هروا ، وجاعل الذين اتبدوك ، وق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، ، ثم القصة ، حتى انتهى إلى قوله : « ذلك نالوه عليك ، يا عد « من الآيات والذكر الحسكيم ، القاطع الفاصل الحق ، الذى لا يخالطه الباطل ، من الحدر عن عيسى ، وعما اختلفوا فيه من أوره ، ذلا تقبان خبراً فيه و ، ، إن مئل عيسى عند الله ، فاستمع « كمثل آدم خلقه ، ن تراب ، ثم قالله كن فيكون ، الحق من ربك ، ، أى ما جاءك من الحبر عن عيسى و فلا نهرين المهرين ، أى قد جاءك الحق من ربك فلا تمترين فيه ، وإن قالوا : خلق عيسى من غير ذكر وأقد خقت آدم من تراب ، بتلك القدرة من غير أنى ولاذكر ، فكان كاكان عيسى لحا ودما ، وشعرا و بشرا ، فايس خاق عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا ، « فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ، ، أى من بعد ما قصصت عليك من خبره ، وكرف كان أمره ، وفقل تعالو ا ندع أبناء نا وأبناء كم ، ونساء نا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبته ل فنجعل لهنة الله و فقل تعالو ا ندع أبناء نا وأبناء كم ، ونساء نا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبته ل فنجعل لهنة الله و للمكاذبين ، .

قال ابن هشام: قال أبو عبيدة: نبتهل: تدعو باللعنة، قال أعثى بنى قيس بن أله :

لاتقددن وقد أكر التهدال حطبا نعوذ من شرها يوما ونبتهدل
وهذا البيت في قصيدة له ويقول: ندعو باللعنة وتقول العرب بهل الله فلانا ، أى لعنه،
وعليه بهلة الله . قال ابن هشام: ويقال: مبهلة الله ، أى لعنة الله ؛ ونبتهل أيضا: نجتهد ،
في الدعاء ،

قال ابن إسعاق: وإن هذا ، الذي جنت به من النبر عن هيسى و لمو القصص الحق ، من أمره و وما من إله إلا الله ، وإن الله لحسو العزيز الحكيم فإن تولوا ، فإن الله علم بالمفسدين . قل يا أول الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيئنا وبينسكم ألا نعبد إلا الله ، ولانشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فإن تولوا فقولوا المهدوا بأنا مسلون ، فدعاهم إلى النسعة في ، وقطع عنهم الحجة .

إباؤهم الالاعنة: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنبر من الله عنه ، والفصل من القصاء بينه وبينهم ، وأمر بما أمر به من ملاجنتهم إن ردوا ذلك عليه ، دعاهم إلى ذلك ؛ فقالوا له : يا با القاسم ، دعنا ننظر فى أمرنا ، ثم نأتيك بما ثريد أن نفعل فيها دعوتنا إليه . فانصر فوا عنه ، ثم خلوا بالعاقب ، وكان ذا رأيهم ، فقالوا : يا عبد المسيح ، ماذا ترى ؟ فقال : والله أيا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبي مرسل ، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ،

ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط نبق كبيرهم ، ولا نبت صغيرهم ، وإنه للاستئصال منكم أن فعلتم ، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم ، والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم ، فوادعوا الرجل ، ثم انصر فوا إلى بلادكم . فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يأ أراقاسم ، قد رأينا الا نلاعنك ، وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا ، ولكن ابعث معند رجيلا من أصحابك ترضاه لنا ، يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالنا ، فاتحكم عندنا رضاً .

أبو عبيدة ينواى أمرهم: قال محمد بن جعفر: نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التونى العشية أبعث ممكم القوى الآمين. قال: فكان عر بن الخطاب يقول: ما أحبيت الإمارة قط حيى إياها يومثذ، رجاء أن أكون صاحبها، فرحت إلى الظهر مهجراً، فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم، ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ايرانى، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، ندعاه نقال: اخرج معهم، فاقمن بينهم بالحق فيها اختلفوا فيه، قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة.

### أخبار عن المنافقين

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ــ كا حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ــ وسيد أهلها عبد الله بن أبي بن سلول العوفى ثم أحد بنى الحبلى ، لا يختلف عليه فى شرفه من قومه اثنان ، لم تجتمع الأوس والحزرج قبله ولابعده على رجل من أحد الفريقين ـ جتى جاء الإسلام ـ غيره ، ومعه فى الأوس رجل ، هو فى قومه من الأوس شريف مطاع ، أبو عامر عبد عمرو بن صينى بن النمان ، أحد بنى ضبيعة بن زيد ، وهو أبو حنظلة ، النسيل يوم أحد ، وكان قد ترهب فى الجاهلية ولبس المسوح ، وكان يقال له : الراهب . فنصفيا بشرفهما وضرهما .

فأما عبد الله بن أبى فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يلكوه عليهم ، فجاءهم المله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ، وهم على ذلك . فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام صغن ، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا . فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصراً على نفاق وصغن .

وأما أبو عامر فأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام ، غرج منهم إلى مكه ببضمة عشر رجلا مفارقا للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم -كما حدثني محمد بن أبي أمامة عن بعض آل حنظلة بن أبي عامر -: لاتقولوا : الراهب، ولكن قولوا : الفاسق.

قال ابن إسحاق : وحدانى بعفر بن عبد الله بن أبي الحسكم ، وكان قد أدرك وسمع ، وكان راوية : أن أبا عامر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ، قبل أن يخرج إلى مكة القال : ما هذا الدين الذي جثت به ؟ فقال : جثت بالحنيفية دين إبراهيم ، قال : فأ نا عليما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لست عليها ، قال . بلى قال : إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها قال . ما فعلت ، ولكنى جثت بها بيضاء نقية ، قال : الكاذب أما ته الله طريد آغريبا وحيداً \_ يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم \_ أى أنك جثت بها كذلك . قال رسول الله عليه وسلم - أى أنك جثت بها كذلك . قال رسول الله عليه وسلم ، فاحل هوذلك عدو الله ، خرج إلى مكة ، ذلما افتتح رسول الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطاف . فلما أمل أدل الطاف لحق بالشام . فات بها طريداً غريبا وحيداً .

وكان قد خرج معه علقمة بن علائة بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن كلاب ، وكنانة ابن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقنى ، فلما مات اختصا فى ميرائه إلى قيصر ، صاحب الروم ، فقال قيصر : يرث أدل المدر أهل المدر أهل المدر أهل المدر أهل المدر دون علقمة .

قال كعب بن مالك لابي عامر فيما صنع:

كسميك فى العشيرة عبد عمرو فقــــدما بعت لميمـانا بكفر

معاذ الله من عمــــ ل خبيث فإما قلت لى شرف ونخـــــ ل

قال ابن هشام ویروی :

فإما قلت لى شرف ومال

قال ابن إسحاق : وأما عبد الله بن أبى فأقام على شرفه فى قومه متردداً حتى غلبه الإسلام، فدخل فيه كارها .

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أسامة بن زيد

<sup>(</sup>١) أهل المدر : من يسكنون المدن .

<sup>(</sup>٢) أدل الوبر: من يسكنون الخيام.

أبن سارئة ، ينب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : رَبَب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبعد بن عبادة يعوده ، ف شكو أصابه على حمار عليه إكاف (١) ، ذوقه قطيفة ذه كية (١) ، عيثهامه (١) يحبل ، ن ليف ، وأردنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه : قال : فر بعبد الله ابن أبى ، وهو فى ظل مزاحم أمطمه (١).

قال ابن هشام : مزاحم : اسم الاطم .

قال ابن إسحاق : وحوله رجال من قومه. نلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تذمم (٥) من أن يجاوزه حتى ينزل ننزل نسلم ثم جاس قليلا ننلا الترآن ودعا إلى الله عز وجل، وذكر بالله وحذر، وبشر وأنذر قال : وهو زام لا يتكام، حتى إذا ذرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته ، قال : ياهذا ، إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقا فاجلس فى بيتك فن جاءك له طدته إياه ، ومن لم يأتك نلا تَه فُرُتُه لا أبه ، ولا تأته فى بجاسه بما يكره منه : قال : فقال عبد الله بن رواحة فى رجل كانوا عنده من المسلمين : بلى ، فافشنا به ، واثنتا فى بحالسنا ودورنا وبيوتنا ، فهو والله بما نحب ، ومما أكر منا الله به وهذا نا له ، فقال عبد الله بن أبى حين رأى من خلاف قومه ما رأى :

متى مايكن مولاك خصمك لآنول تذل ويصرعك الذين تصارع وهل ينهض البازى بغير جناعه وإن جذيوما ريشه نهو واقع

قال ابن هشام : البيت الثانى عن غير ابن اسحاق .

قال ابن اسحاق: وحدثنى الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن أسامة، قال وقام رسولالله صلى الله عليه وسلم، فدخل على سعد بن عبادة، وفى وجهه ماقال عدو الله ابن أبى، فقال: والله يارسول الله إنى لارى فى وجهك شيئا ، لكأنك سمعت شيئا تكرمه ؛ قال أجل، ثم أخبره بما قال ابن أبى: فقال سعد: يارسول الله . ارفق به . فوالله لقد جاءنا الله بك . وإنا لننظم له الحرز لنتوجه . فوالله إنه ليرى أن قد سلبته ملكا .

<sup>(</sup>١) الإبكاف: برذعة الحمار (٢) منسوبة إلى فدك قرية بالحجار.

<sup>(</sup>٣) الخطام حبل يجمل على أنف الدابة تمسك به . (٤) الاطم: الحصن .

<sup>(</sup>٥) تذمم: استحيا. (٦) غته: ثقل عليه.

# ذكر من اعنل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق : وحدثني دشام بن عروة . وعر بن عبد الله بن عروة . عن عروة بن الزبير . عن عائشة رضى الله عنها . قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . قدمها وهي أوباً أرض الله من الحي . فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم . فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم . قالت فكان أبو بكر . وعامر بن فهيرة . وبلال . ووليا أبي بكر . مع أبي بكر في بيت واحد . فأصابتهم الحي . فدخات عليهم أعودهم . وذلك قبل أن محضرب علينا الحجاب . وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعك . فدنوت من أبي بكر . فقلت له : كيف تجدك يا أبت ؟ فقال :

كل امرىء مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله قالت : فقلت . واقه ما يدرى أبى ما يقول : قالت : ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت له كيف تجدك ياعامر ؟ فقال :

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتف من فوقه كل امرىء مجاهــــد بطوقه كالثور يحمى جـــلده يروقه (۱)

بطوقه يريد : بطاقته . فيها قال ابن هشام : قالت : فقلت والله مايدرى عامر ما يقول ! قالت : وكان بلال إذا تركته الحمى اصطحع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال :

الالیت شعری دل أبیتن لیلة بغخ وحولی إذخر وجلبل<sup>(۱)</sup> وهل أیردَن یوما میاه جن<sup>ی</sup>ة ودل ییدون ل شام<u>ة ی</u>طفیل<sup>(۱)</sup>

قال ابن مشام : شامة وطفيل : جبلان بمكة .

دنا، الرسول صلى الله تلميه وسام بتقل و اه المدينة إلى مهيعة : قالت عائشة رضى الله عنها : فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم . نقلت: إنهم ليهذون وما يعتقلون من شدة الحمى . قالت : نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم حب إلينا المدينة كما حببت

<sup>(</sup>۱) روقه: قرنه . (۲) فنغ: موضع خارج مكة والإذخر نبات يظهر بمكه طيب الرائحة والجليل نوع من النبات وهو ما يسمونه التمام . (۲) الجنة : اسم سوق للعرب في الجاهلية .

إلينا مكة . أو أشد . وبارك لنا في مددا وصاعها وا نتل وبامدا إلى مبيعة ، ومهيعة . الجحفة .

قال ابن إسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى . عن عبد الله بن عمرو بن العاصى: أن رسول الله على الله عليه وسلم لما قدم الدينة دو وأصحابه أصابتهم حى الدينة . حتى جهدوا مرضا ، وحرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم . حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قمود . قال : فحرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك . نقال لهم : اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من الضمف والسقم القاعد على النصف من الضمف والسقم المتاس الفضل .

بدء قتال المشرسين : قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ لحربه فام ذيا أمره الله به من جهاد حدوه . وقتال من أمره الله به بن يليه من المشركين . مشركي، العرب . وذلك بعد أن بعثه الله تعالى بثلاث عشرة سنة .

### تاريخ الهجرة

بالإسناد المتقدم عن عبد الملك بن هشام . قال . حدثنا زياد بن عبد الله البكائى . عن محمد ابن إسحاق المطلبي . قال . قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين . حين اشتد الضحاء . وكادت الشمس تعتدل . لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول . وهو التاريخ . فيما قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومثذ ابن ثلاث وخمسين سنة . وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل بثلاث عشرة سنة . فأقام بها بقية شهر رابيع الأول . وشهر رابيع الآخر . وجماد كينسن . ورجبا . وشعبان ، وشهر رمضان ؛ وشوال ، وذوالقعدة ، وذوالحجة \_ وولى تلك الحجة المشركون \_ والمحرم ، ثم خرج غازيا في صفر على رأس انني عشر شهر آم مقدمه المدينة .

قال ابن هشام : واستعدل على المدينة سعد بن عبادة .

#### غزوة ودان

#### وهى أول غزواته عليه الصلاة والسلام

فال بن إسحاق : حتى بلغ ودان ، وهى خزوة الابواء ، يريد قريشنا وبني ضرة بن بكر بز عبد مناة بن كنانة ، نوادعته فيها بنوضرة وكان الذى وادعهمنهم عليهم تخثى إبن عزو الضمرى وكان سيدهم فى زمانه ذلك . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ولم يلق كيداً فأقام بها بقية صفر ، وصدراً من شهر ربيع الأول .

قال ابن هشام : وهي أول غزوة غزاها .

# سرية عبيدة بن الحارث وهى أول راية عقدها عليه الصلاة والسلام

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى فى ستين أو ممانين راكبا من المهاجرين ، ليس فيهم من الانصار أحد ، نسار حتى بلغ ماء بالحجاز ، بأسفل ثنية المرة ، فلتى بها جماعظها من قريش فلم يكن بينهم قتال ، إلا أن سعد بن أبى وقاص قد رمى يومئذ بسهم ، فكان أول سهم رمى به فى الإسلام .

ثم انصرف القوم عن القوم ، وللسلمين حامية . وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد ابن عرو البهرانى ، حليف بنى زهرة ، وعتبة بن غزوان بن جابر المازنى ، حليف بنى نوذل بن عبد مناف ، وكانا مسلمين ، ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار . وكان على القوم عكرمة بن أبى جهل .

قال ابن هشام : حدثنی ابن أبی عمرو بن العلاء، عن أبی عمرو المدنی : أنه كان عليهم مكرز ابن حفص بن الاخيف ، أحد بني تمعيص بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر .

قال إبن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه، فى غزوة عبيدة بن الحارث . قال ابن مشام : وأكثر أدل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبى بكر<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه — : أمن طبف سلم بالطاح الدمائث ارقت وأمر فى العشيرة حادث<sup>(۱)</sup>

أمن طيف سلى بالبطاح الدماثث ارقت وأمر فى العشيرة حادث المراه المراع المراه الم

<sup>(</sup>۱) ويشهد لصحة من أنكر أن تكون له، ماروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: دكذب من أخبركم أن أبا بكر قال بيت شعر في الإسلام، رواه البخارى عن أبي المتوكل عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) الدمائث: ما لان من الرمل.

رسسول اتام صادق فشكذبوا إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا فيكم قد مثلنا فيهم بقرابة فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقم ولمن يركبوا طغيانهم وصلالهم ونحن أناس من ذئرابة غالب فأوهم برب الراقصات عشية لأن لم يفيقوا عاجلا من طلالم لتبدرتهم غارة ذات ،صدق تفادر قتل تعصب العاير حولم فابلغ بني سهم لديك رسالة فإن تصعوا عرضي على سوء رأيكم فإن تصعوا عرضي على سوء رأيكم فإن تصعوا عرضي على سوء رأيكم

لنا العر منها في الفردع الاثالث (٢) حراجيج تحدي في الدريم الرثائث (١) يردن حياض البتر ذات النبائث (١) ولست إذا آليت قولا بحانف تحسدرم أطهار النساء الطوامث ولا تراف النحارث (١) وكل كفور يبتغي الثير باحث فإني من أعراضكم غير شاعث (٧)

عليه وقالوا ؛ لست فينا بماكنك

وهروا هرير المجحرات اللواهث

وترك التتي ثمء لهم غير كارب (١٦

فما طبيات الحسدل مثل الخبائث

فليس عسداب الله عنهم بلابث

فأجابه عبد الله بن الربعرِّي السهمي ، فقال :

أمن رسم دار أقفرت بالعثاصف

بكيت بعين دمعها غدير لابث ١٨١

<sup>(</sup>١) مروا : وثبوا . والجسرات : الملجئات إلى مواضعها .

<sup>(</sup>٢) مثننا : الصلنا ، والكارث : المحزن .

 <sup>(</sup>٣) الأثاثث : المجتمعة .

<sup>(</sup>ع) أولى : أحلف ، والراقصات الإبل الراقصة وهو نوع من المشى لها ، والحراجيج الطوال ، والسريخ ما يربط في أخفاف الإبل مخافة أن تصيبها الحجارة ، والرثاثث : البالية ، (۵) الظماء الآدد : التر ظم، ما سود ، معاه نما معن ، والنائث ما يخرج من تراب البر

<sup>(</sup>ه) الظلماء الآدم : التي ظهورها سود وبطونها بيض ، والنبائث ما يخرج من تراب البئر عند حفره ،

<sup>(</sup>٦) تعصب : تجتمع ، وأن حارث : هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٧) تصعنوا: تفرقوا . (٨) العناصف: أفاع لاتنبف شيئاً .

ومن عجب الابام والدمر كله لجيش أتانا ذي عرام يقوده لنترك أصناما بمسكة محكفا فلمسا لقيناهم بسمر مُرديَّــنة وبيض كأن الملح فوق متوئها نقيم بها إصعار من كان مائلا فكفوا عل خوف شديد وهيبة ولو أنهم لم يفعلوا ناح نسوة وقد غودرت قتلي مخبر عنهم فألمغ أبا بكر لديك رسالة

له عجب من سابقات وحادث عبيدة ميدعي في المياج ابن حارث(١) مواریث موروث کریم لوارث ومُجرد عتاق في العجاج لواهث(١) بأيدى كماة كالليوث العوائث(٣) ونشني الدحول عاجلا غير لابث(؛) وأعجبهم أمر لهم أمر راثث() أياكى لهم ، من بين نسء وطامث<sup>(م)</sup> حنى بهم أو غافل غير باحث(١٧) فا أنت عن أعراض فهر يماكث ولما تكجب منى بمين غليظة تجدد حرما تحلفة غير حانث

قال ابن هشام : تركنا منها بيتا واحداً ، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هـذه القصيدة لابن الزبعرى. .

قال ابن إسحاق : وقال سعد بن أبي وقاص في رميته تلك فيما يذكرون : ألا مل أتى رسول الله أنى حميت صحابتي بصدور نبلي أذود بها أوائلهم ذياداً بكل حـــزونة وبكل سهل(^)

<sup>(</sup>١) ذو عرام : ذو شدة .

<sup>(</sup>٢) السمر الردينية : الرماح المنسوبة إلى ردينة امرأة كانت تثقف الرماح . والجرد : السريعة ، والمجاج : الغيار .

<sup>(</sup>٣) العوائث . اللفسدات .

<sup>(</sup>٤) الإصعار . الميل . والذحول . طلب الثأر .

<sup>(</sup>٥) الرائث ، المتميل في الأمور .

<sup>(</sup>٦) النسء . التي تأخر حيضها مظنة الحمل . (٧) الحني : المهتم .

<sup>(</sup>٨) الحزونة . الأرض الوعرة : والسهل ما المبسط من سطح الارض .

بسهم يارسول الله قبال وذو حق أنيت به وعادل به الكفار عند مقام مهل(۱) غوى الحي ويحك يابن جهل(۲)

قما یعتدهٔ رام نی عسدو وذلك أن دینك دین صدق اینجی المؤمنون به ، ویجری فسهلا قسد غویت فلا تعبنی

قال ابن مشام : وأكثر أمل العلم بالشعر يتكرها لسعد .

قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة بن الحارث ــ فيها بلغى ــ أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام، لاحد من المسلمين. وبعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه حبن أقبل من غزوة الابواء، قبل أن يصل إلى المدينة.

### سرية حمزة إلى سيف البحر

وبعث فى مقامه ذلك ، حمرة بن عبد المطلب بن هاشم ، إلى سيف البحر ، من ناحية العيص فى ثلاثين راكبا من المهاجرين ، وليس فيهم من الانصار أحد ، فلق أبا جهل بن هشام بذلك الساحل فى ثلاث مئة راكب من أهل مكة . فحجز بينهم بجدى بن عمرو الجهنى . وكان موادعا للفريةين جميعا ، فانصرف بعض القوم عن بعض ، ولم يكن بينهم قتال .

وبعض الناس يقول: كانت راية حزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد من المسلمين . وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا ، فشبه ذلك على الناس . وقد زعموا أن حزة قد قال فذلك شعراً يذكر فيه أن رايته أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان حزة قد قال ذلك ، فقد صدق إن شاء الله ، لم يكن يقول إلا حتاً ، فالله أعلم أى ذلك كان ، فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا . فعبيدة بن الحارث أول من عتد له . فقال حزة فى ذلك ، فما يزعمون :

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لحزة رضى الله عنه: ألا يالقوى المتحلمُّم والجهـــل والنقص من رأى الرجال والعقل

<sup>(</sup>١) مهل . تثبُّت .

<sup>(</sup>٢) ابن جهل . يريد عكرمة بن أبي جهل .

وللراكبينا بالمظـــالم لم نطأ بأمر رسول الله ، أول خافق لواء لديه النصر من ذى كرامة عشية ساروا حاشـدين وكلنا فقلنا لهم : حبل الإله نصيرنا فثارَ أبو جهل هنالك باغيا وما نحن إلا في ثلاثين راكبا فإنى أخاف أن يصب عليمكم فأجابه أبو جهل بن هشام ، فقال : وللتاركين ما وجدنا جــدودنا أتونا بإفك كي يضلوا عتولنا

لهم حرمات من سوام ولا أهل(١) كأنا تبلناهم ولا تبَّـلُ عندنا ملم غير أمر بالعفاف وبالعدل(٢) وينزل منهم مثل منولة الهزل فما برحوا حتى انتدبت لغارة لهم حيث حلوا ابتغى راحة الفضل عليه لواء لم يكن لاح من قبلي إله عزيز فعسله أفعنل الفعل مراجله من غيظ أصحابه تغلى<sup>(٣)</sup> مطایا وعقلنا مـدی غرض النبِّـل(١) وما لكم إلا الضلالة من حبـل فخاب ورد الله كيد أبي جهل وهم مئتان بعد واحسدة فضل فياللؤى لاتطيعـــوا غواتـكم وفيثوا إلى الإسلام والمنهج السهل 

عجبت لأسباب الحفيظة والجهل وللشاغبين بالخسلاف وبالأبطل عليه ذوى الاحساب والسؤدد الجزل وليس مضلا إفكهُم عقلَ ذي عقل على قومكم إن الخلاف مدى الجهل لهن بواك بالرزية والشيكل

فقلنا لهم : يا قومنا لا تخالفوا.

فإنـكم إن ,تفعلوا تدع نسوة

<sup>(</sup>١) السوام : الإبل السائمة وهي المتروكة في المرعى .

 <sup>(</sup>۲) تبلناه : عاديناه .
 (۳) المراجل : قدور النحاس .

<sup>(</sup>٤) أى أناخوا إلمهم بالقرب من بعض فأصبحت المسافة بينهما مرمى النبل.

وإن ترجعوا عا فعلتم فإننا وجدنا محدا فقالوا لنا : إنا وجدنا محدا محدا الله الحلاف وزينوا تسمتهم بالساحاسين بغارة فورعني بجدى عنهم ومحميتي لالة علينا واجب لا نضيعه فلولا ابن عمروكتت غادرت منهم ولكته آلى بإلا فقلصت فإن تبقني الايام أرجع عليهم بأيدى حاة من لؤى بن غالب

بنو عملم أها، الحفائظ والفعثل رسناً لذوى الإحلام منا وذى البنتل جماع الامير بالقبيح من الفعل لانركيم كالعصف ليس بذى أصل الموقد وازروني بالمسيوف وبالنبل أمين قواه غير منتكث الحبل الممارف بلا تبل ملاحم المطاب المكوف بلا تبل بأيماننا جهد السيوف عن التتل بيض رقاق الحهد معدئة الصقل كرام المساعى في الجدوبة والحل

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يذكر هذا الشعر لأبي جهل .

#### غزوة بواط

قال إبن السخاق : "ثم غزا رسوال الله صل الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا قال البن قريشا المان بن عثمان بن مظمون -

قال البن إسحاق : حتى بلغ بوا ظاه ، من ناحية رضوى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً قلبت بها بقية شهر ربيع الآخر و بعض جمادى الاولى .

# غزوة العشيرة (١)

شم غوا قريشا، فاستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، فيما قال ابن هشام .

<sup>(</sup>١) المصف : ورق الزرع الاصفر ، أو القطع الدقيقة من النبن ونحوه .

<sup>(</sup>٢) ورعني : كفني ومنعني . وبجدي هو : ابن عمرو الجهني .

<sup>(</sup>٣) الإل : العهد . (٤) بواط : جبلان فرعان لاصل واحد ، أحدهما : جلسي ،

والآخر غورى وفي الجلسي بنو ديتار ، ينسبون إلى دينار مولى عبد الملك بن مروان .

<sup>(</sup>ه) ويقال فيها أبيضاً العسيرة والعسيراء وفي البخاري أن قتادة سئل عنها فقال العشير .

قال ابن إسحاق في فسلك على نقسب بنى دينار ، ثم على فيفاء الحبيار ، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر ، يقال لها : ذات الساق ، فصلى عندها . فثم مسجده صلى الله عليه وسلم ، وصنع له عندها طعام ، فأكل منه ، وأكل الناس معه ، فوضع أثافي البرمة معلوم هنالك ، واستق له من ماء به ، يقال له : المشترب ، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الخلائق بيسار ، وسلك شعبة يقال لها ؛ شعبة عبد الله ، وذلك اسمها اليوم ، تحت صب اليسار حتى هبط بليل ، خزل بمجتمعه وبحتمع الصنبوعة ، واستق من بثر بالصنبوعة ، ثم سلك الفرش ، فرش ملل ، حتى خزل الطريق بصحيرات الميام ، ثم اعتدل به الطريق ، حتى نزل العشيرة من بطن ينبع ، فأقام بها جادى الأولى وليالى من جمادى الآخرة ، وادع فيها بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة ، ثم حجم إلى للدينة ولم يلق كيداً .

وفى تلك الغسر وة قال لعلى بن أبي طالب عليه السلام ما قال .

قال ان إسحاق: فحد ثني يزيد ن محمد بن خير ثم المُحاري ، عن محمد بن كعب القسوسطي عن محمد بن خيم أبي يزيد ، عن عمار بن ياسر ، قال : كنت أنا وعلى بن أبي طالب وفيقين بن غزوة العشيرة ؛ فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها ؛ رأينا أنشاسا من بني حدلج يعملون في عين لهم وفي نخل فقال لى على بن أبي طالب : يا أبا اليقظان ، هل لك في أن تأتى هؤلاء القوم ، فننظر كيف يعملون ؟ قال : قلت : إن شلت ؛ قال : فجمناه من فنظر ما إلى على سمى اضطحعنا في صور من النخل (١١) ، وفي حقى اضطحعنا في صور من النخل (١١) ، وفي جقاء (٢١) من التراب فنمنا ، فوائله ما أهبنا (٢١) إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله . وقد تتربنا من تلك المدقعاء التي نمنا فيها ، فيومند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبي طالب : مالك يا أبا تراب ؟ لما يرى عليه من التراب ، ثم قال : ألا أحدث كما مأشتى الناس رجلين ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ؛ قال : أحيمر محود (١١) الذي عقر الناقة ، والذي يضر بك يا على على هذه حد ووضع يده على قر نه حدى يبل منها هذه ، وأخذ بلحيته .

قال ابن إسماق : وقد حدثني بعض أهل العلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمى

<sup>(</sup>١) صور من النخل : صغار منها . (٢) الدقعاء : مالان من التراب .

المبنا: أيقظنا

<sup>(</sup>٤) هو قدار أو قدار بن سالف وأمه قديرة وهو من النسمة رحط الذين يفسدون في الآرض ولا يصلحون المذكورين في سورة النمل .

عليا ايا تراب : أنه كان إذا عتب على فاطمة فى شىء لم يكلمها ، ولم يقل لها شيئاً تكرمه، إلا أنه يأخذ ترايا فيضعه على رأسه . قال ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عليه التراب عرف أنه عاتب على فاطمة ، فيقول مالك : يا أبا تراب ؟ فالله أعلم أى ذلك كان .

# سرية سعد بن أبي وقاص

قال ابن إسحاق : وقد كان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بين ذلك من غزوة سعد البن أبي وقاص ، فى نمانية رهط من المهاجرين ، فحرج حتى بلغ الحرَّار من أرض الحجاز ، نم وجع ولم يلق كيداً .

قال ابن هشام : ذكر بعض أدل العلم أن بعثث سعد هذا كان بعد حمزة .

# عزوة سفوان وهي غزوة بدر الأولى

قال ابن إسحاق : ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالى قلائل لا تبلغ العشر ، حتى أغار كوز بن جابر الفهرى على سرح المدينة ، فحر بر وسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبه ، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ، فيما قال ابن هشام قال ابن إسحاق : حتى بلغ واديا ، يقال له : سفوان ، من نابحية بدر ، وفاته كرز بن جابر، فلم يدركه ، وهى غزوة بدر الاولى . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فأقام ما بقيه جمادى الآخرة ورجبا وشعبان .

## سرية عبد الله بن ججش ونزول: « يستلونك عن الشهر الحرام »

وبعث رسول ألله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الاسدى فى رجب به مقد مسلم من أبانية ردط من المهاجرين ، ليس فيهم من الانصار أحد، وكتب له كتا با وأمره أن لا ينظر فيه حتى يساير يومين ثم ينظر فيه ، فيمضى لما أمره به ، ولا يستكره من أصحابه أحداً .

وكان أصحاب عبد الله بن جحص من المهاجرين ، ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ؛ ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش ، وهو أمير القوم ، وعكاشة بن محصن بن حرثان ، أحد بنى أسد بن خزيمة ، حليف لهم . ومن بنى نوفل ابن عبد مناف : عتبة بن غزوان بن جابر ، حليف لهم ، ومن بنى زهرة بن كلاب : سعد بن أبى وقاص . ومن بنى عدى بن كسب: عامر بن ربيعة ، حليف لهم من تعذ بن وائل ، وواقد أبن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن تملبة بن يربوع ، أحد بنى تميم ، حليف لهم ، وخالد ابن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن تملبة بن يربوع ، أحد بنى تميم ، حليف لهم ، وخالد ابن البكير ، أحد بنى سعد بن ليث ، حليف لهم . ومن بنى الحارث بن فهر : مميل بن بيضاء .

فلما سار عبد الله بن جحش يو مين فتح الكتاب ، فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة ، بين مكة والطائف ، فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم . فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب ، قال : سمعا وطاعة ؛ ثم قال الاصحابه : قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضى إلى نخلة ، أرصد بها قريشاً ، حتى آتيه منهم بخبر ، وقد نهاني أن أستكره أحداً منسكم . فن كان منسكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فليرجع ؟ فأما أنا فاض الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضى ومضى معه أصحابه ، لم يتخلف عنه منهم أحد .

وسلك على الحجاز ، حتى إذا كان بمعدن ، فوق الفرع ، يقال له : بحران ، أحنل سعد بن أبى وقاص ، وعتبة بن غزوان بعيراً لهما ، كانا يعتقبانه . فتخلفا عليه فى طلبه . ومضى عبد الله ابن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة ، فرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما ، وتجارة من تجارة قريش ، فيها عمرو بن الحضرى .

قال ابن هشام: واسم الحضرى: عبد الله بن عبّاد، ويقال: مالك بن عباد أحد الصدف،واسم الصدف: عمرو بن مالك، أحد السّكون بن أشرس بن كندة،ويقال:كندى.

قال ابن إسحاق : وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ، وأخوه نوفل بن عبد الله المحروميان ، والحسكم بن كيسان ، مولى هشام بن المغيرة .

فلما رآهم القوم ها بوهم وقد نزلوا قريباً منهم ، فأشرف لهم عكاشة بن محصن ، وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه أمنوا ، وقالوا المحسّار ، لا بأس عليكم منهم . . وتشاور القوم فيهم وذلك فى آخر يوم من رجب فقال القوم والله لتن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم ، فليمتنعن منكم به ولتن قتلتوهم لتقتلنهم فى الشهر الحسرام ؛ فردد القوم وها بوا الإقدام عليهم ، ثم شجعوا الخصم عليم ، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم ، وأخذ ما معهم . فرى واقد بن عبداقه

التميمى عمرُو بن الحضرى بسهم فقتله ، واستأسر عثمان بن عبد الله ، والحكم بن كيسان؛ وأفلت القوم نو فل من عبد الله فأعجزهم . وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالمير وبالاسيرين، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المادينة .

وقد ذكر بعض آل عد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما غنمنا الحنس وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الحنس من المغـــانم ــ فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.

قال ابن إسحاق ؛ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ؛ قال : ما أمرتكم مقتال فى الشهر الحرام . فوقف العير والاسيرين . وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً ؛ فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط فى أيدى القوم ، وظنوا أنهم قد هلكوا ، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا . وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه الأموال ، وأسروا فيه الرجال ؛ فقال من يرد عليهم من المسلمين ، من كان عمكة : إنما أصابوا فى شعبان .

وقالت يهود ـ تفاءل منذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ عمرو بن الحضرى قتله واقد ابن عبدالله ، عمرو ، عمرت الحرب ، والحضرى : حضرت الحرت ، وواقد بن عبدالله وقدت الحرب لجمل الله ذلك علهم لا لهم .

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: «يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قبل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله حنه أكبر عندالله ، أى إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله ، أكبر عندالله من قتل من قتلم منهم «والفتنة أكبر من القتل ، أى قد كانوا يفتنون المسلم في دينه ، حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عندالله من القتل ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » : أى فذلك أكبر عندالله من القرآن بهذا من الكفر بعد الله من الشعل وقريل فيه من الشفق قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والاسيرين ، وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله والحسكم بن كيسان ، فقال وسلم العير والاسيرين ، وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله والحسكم بن كيسان ، فقال وسلم العير والاسيرين ، وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله والحسكم بن كيسان ، فقال وسلم الله عليه وسلم : لانفديكموها جتى يقدم صاحبانا ـ يعني سعد بن أبي وقاص ، وعتبة فأفداهما وسول الله صلى الله عليه وسلم : لانفديكموها جتى يقدم صاحبانا ـ يعني سعد بن أبي وقاص ، وعتبة بأفداهما وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن تقلتوهما ، نقتل صاحبيكم . فقدم سعد وعتبة فأفداهما وسول الله صلى الله عليه وسلم منهم .

فأما الحسكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه ، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق

قتل يوم بتر معونة شهيدا . وأما عنمان بن عبدالله فلحق بمكة ، فات بهاكافراً .

فلما نجلي عن عبدالله من جحش وأصحابه ماكانوا فيه حين نزل القرآن ، طمعوا في الاجر ، فقالوا: يارسول الله: أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر الجاهدين؟ فأنزل الله عز وجل فيها : , إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ، ، فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء .

والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير .

قال ان إسحاق : وقد ذكر بعض آل عبدالله بن جحش : أن الله عز وجل قسم النيُّ حين أحله ، فجغل أربعة أخماس لمن أفاءه الله ، ومخمسل إلى الله ورسوله ، فوقع على ماكان عبدالله ابن جحش صنع في تاك العير .

قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلون. وعمرو بن الحضرى أول من قتله المسلمون، وعنمان بن عبدالله، والحسكم بن كيسان أول من أسر المسلمون.

قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبدالله بن جحش ،ويقال : يل عبدالله بن جحش قالها ، حين قالت قريش : قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال ، وأسروا فيه الرجال ـ قال ابن هشام : هي لعبد الله بن جحش :

لئلا يرى لله في البيت ساجد وأرجف بالإسلام باغ وحاسد ننخلة لما أوقب الحرب واقد ينازعه أغل من القد عاند(١)

صدودکم عمـــا يقول محمد وكفر يه والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله فإنا وإن عيرتمونا بقتله سقینا من ابن الحضرمی رماحنا دما وابن عبدالله عثمان بيننا

### صرف القبلة إلى الكعبة

قال ابن إسحاق : ويقال : صرفت التبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رضول الله صلى الله عليه وسلم المدينة .

<sup>(</sup>١) القد: شرك من جلد، والعائد: السَّائل بالنَّم غير المنقطع.

#### غزوة بدر الكبرى"

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأى سفيان بن حرب مقبلا من الشأم فى عرر لقريش عظيمة ، فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم وفيها ثلاثون رجلا من قريش أوأربعون ، منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ،وعرو ابن إلعاص بن وائل بن هشام .

قال ابن هشام : ويقال : عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم .

قال ابن إسحاق: فحد أبى محمد بن مسلم الزهرى ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبدالله بن بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علما تنا عن ابن عباس ، كل قد حد أبي بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيا سقته من حديث بدر ، قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلا من الشام ، ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيا أموالهم فاخرجو إليها لعل الله ينفسل كموها . فانتدب الناس فف بعضهم وثقل بعضهم ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلق حربا وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلق حربا وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس (۱) الاخبار ويسأل من لق من الركبان تخوفا على أمر الناس . حتى أصاب خبرا من يتحس الركبان : أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فخدر عند ذلك . فاستأجر ضمضم بن عرو الغفارى ، فبعثه إلى مكة ، وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن عمدا قد عرض لها في أصحابه فحرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة .

رؤيا عائكة بنت عبد المطلب: قال ابن إسحاق: فأخبرنى من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس، ويزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب، قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال، رؤيا أفزعتها. فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب

<sup>(</sup>۱) بدر: اسم بئر حفرها رجل من غفار، ثم من بنى النار منهم، اسمه: بدر، وقيل: هو بدر بن قریشبن یخلد الذی سمیت قریش به . وروی یونس عن ابن أبی زکریا عن الشعی قال بدر: اسم رجل کانت له بدر .

<sup>(</sup>٢) التحسس بالحاء. أن تتسمع الآخبار بنفسك، والتجسس بالحيم: هو أن تفحص عنها مغيرك،، وفي الحديث، لاتجسسوا، ولاتحسبوا،

ققالت له : يا أخى ، والله لقد رأيت الميلة رؤيا أفظمتنى ، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة ، فاكتم عنى ما أحدثك به ؛ فقال لها : وما رأيت ؟ قالت : رأيت راكباً أقبل على بعير له ، حتى وقف بالأبطج ، ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا يا لمغدر لمصارعكم فى ثلاث ، فأرى الناس اجتمعوا إليه ، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه ، فبينها هم حوله مثل به (۱) بعيره على ظهر الكعبة ، صرخ بمثلها : ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم فى ثلاث : ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس ، فصرخ بمثلها : ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم فى ثلاث : ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس ، فصرخ بمثلها . ثم أخذ صخرة فأرسلها . فأقبلت تهوى ، حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت (۱) ، فا بتى بيت ، من بيوت مكة ، ولا دار إلا دخلتها منها فلقة ؛ قال العباس : والله إن هذه لرؤيا ، وأنت فاكتميها ، ولا تذكريها لأحد .

ثم خرج العباس، فلق الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقا، فذكرها له، واستكتمه إياما. فذكرها الوليد لابيه عتبة، ففشا الحديث بمكة، حتى تحدثت به قريش في أنديتها.

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام فى رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة ، فلما رآنى أبو جهل قال : يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا ؛ فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم ، فقال لى أبو جهل : يا بنى عبد المطلب ، متى حدثت فيكم هذه النبية ؟ قال . قلت : وما ذاك ؟ قال : تلك الرؤيا النى رأت عاتكة ؛ قال : فقلت : وما رأت ؟ قال : يا بنى عبد المطلب ، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم ، قدزعت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفروا فى ثلاث ، فسنتربص بكم هذه الثلاث ، فإن يك حقا ما تقول فسيكون ، وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء ، نكتب عليكم كتابا أنسكم أكذب أهل بيت فى العرب . قال العباس : موالله ما كان منى إليه كبير ، إلا أنى جحدت ذلك ، وأنكرت بأن تكون رأت شيئاً . قال : ثم تفرقنا .

فلما أمسيت ، لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب ألا أتنى ، فقالت : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع فى رجالكم ، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ، ثم لم يكن عندك غسير لشىء عاسمت ، قال : قلت : قد والله فعلت ، ماكان منى إليه من كبير . وايم الله لا تعرضن له ، لا كفنكنه .

قال : فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة ، وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه

<sup>(</sup>۱) مثل به: قام به (۲) ارفضت: تفتتت .

أمر أحب أن أدركه منه ، قال : ندخات المسجد فرأيته ، فواتله إلى لآمشي نحوه أتعرضه به فيعود لبعض ما قال فأقع به ، وكان رجلا خفيفاً ، حديد الوجه ، حديد اللسان ، حديد النظر . قال : إذ خرج نحو باب المسجد يشتد . قال : فقلت في نفسي : ماله لعنه الله ، أكل هذا "فرق مني أن أشاتمة ! قال : وإذا هو قد سمع ما لم أسمع : صوت ضمضم بن عمرو الغفارى ، وهو يصرخ ببطن الوادى واقفاً على بعيره ، قد جد ع بعيره (١) ، وحول رحله ، وشق قبصه ، وهو يقول : يا معشر قريش ، اللطيمة اللطيمة (١) أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه ، لا أرى أن تدركوها ، الغوث الغوث . قال : فشغلي عنه وشغله عني ما جاء من الامر .

قريش تتجهز للخروج: فتجهز الناس سراعا، وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كمير ابن الحضرى، كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. وأوعبت قريش، فلم يتخلف من أشرافها أحد.

إلاأن أبا لهب بن عبد المطلب تخلف ، وبعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة وكان قد لاط (٢) له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه ، أفلس بها ، فاستأجره بها على أن يجزى عنه ، بعثه فحرج عنه ، وتخلف أبو لهب .

قال ابن إسحاق. وحدثنى عبد الله بن أبى نجيح: أن أمية بن خلف كان أجمع القعود ، وكان شيخاً جليلا جسيما ثقيلا ، فأتاه عقبة بن أبى معيط ، وهو جالس فى المسجد بين ظهران قومه ، بمجمرة يحملها ، فيها نار وبحر ، حتى وضعها بين يديه ، ثم قال : يا أبا على ، استجمر، فإنما أنت من النساء ؛ قال : قبحك الله وقبح ما جنت به ؛ قال : ثم تجهز فخرج مع الناس .

ماوقع مین قریش و کنافه من اغرب: قال ان إسحاق: ولما فرغوا من جهازه ، وأجموا المسير، ذكروا ماكان بينهم وبين بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب، فقالوا: إنا بخشى أن يأتونا من خلفنا، وكانت الحرب التى كانت بين قريش وبين بنى بكر كاحدثنى بعض بنى عامر بن لؤى، عن محمد بن سعيد بن المسيب ـ فى ابن لحفص بن الاخيف، أحد بنى

<sup>(</sup>١) جدع بميره: قطع أنفه.

<sup>(</sup>٢) اللطيّمة : الإبل التي تحمل البز والطيب .

<sup>(</sup>٣) لاط: احتبس.

تمعيص بن عامر بن لؤى ، خرج يبتغى ضالة له بضجنان ، وهو غلام حدث في رأسه ذؤا بة ، ر وعليه حلة له ، وكان غلاما وصَّيتًا نظيفًا ، فر بعاص بن يزيد بن عامر بن الملوح ، أحد بي يعسر ان عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وهو بضحنان ، وهو سيد بي بكر يومثذ ، فرآه فأعجبه ؛ فقال : من أنت يا غسلام ؟ قال : أنا ابن لحفص بن الاخيف القرشي . فلما ولى الغلام ، قال عامر من زيد : يا بني بكر ، مالكم في قريش من دم ؟ قالوا : بلى والله ، إن لنا فيهم لدماء ؛ قال : ماكان رجل ليقتل هذا الغلام برجله إلاكان قد استوفى دُمُه . قال : فتبعه رجل من بني بكر ، فقتله بدم كان له في قريش ؛ فتكلمت فيه قريش ، فقال عامر ن يزيد : يا معشر قريش قد كانت لنا فيكم دماء ، فما شئتم . إن شأتم فأدوا علينا مالنا قبلكم ، ونؤدى مالكم قبانا ، وإن شأتم فإنما هي الدماء: رجل برجل ، فتجافوا عما لكم يِّبلنا ، ونتجافى عما لنا قبلكم ، فهان ذلك الغلام على هذا الحي من قريش ، وقالوا : صدق مُ رَجل برجل . فلهوا عنه ، فلم يطلبوا به .

قال : فبينها أخوه مكرز بن حفص بن الاخيف يسير بمر الظهران ، إذ نظر إلى عامر بنيزيد ان الملوح على جمل له ، فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به ، وعامر متوشح سيفه ، فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله ، ثم خاص بطنه بسيفه ؛ ثم أتى به مكة ، فعلقه من الليل بأستار الكعبة . فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد بن عامر معلقا بأستار الكعبة ، فعرفوه ؛ فقالوا : إن هذا لسيف عامر من يزيد ، عدا عايه مكرز من حفص فقتله ، فكان ذلك من أمرهم . فبينها ه في ذلك من حربهم ، حجز الإسلام بين الناس ؛ فتشاغلوا به ، حتى أجمعت قريش المسير إلى مدر، فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر فحافوهم .

وقال مكرز ىن حفص فى قتله عامراً :

تذكرت أشلاء الحبيب الملتحب(١) فلا ترهبیه، وانظری أی مرکب. متى ما أصبه بالفرافر يعطب على بطل شاكى السلاح مجرب(٢٠

لما رأيت أنه هو عامر وقات لنفسى : إنه هو عامر وأيقنت أنى إن أمجـّــلـُّله ضربة خفضت له جأثى وألقيت كلـكلى

<sup>(</sup>١) الملحب : الذي ذهب لحمه ، وأصل اللحب تقطيع اللحم طولا .

<sup>(</sup>٢) الكلكل: المدر .

ولم أك لما التف روعى وروعه عصارة هجن من نساء ولا أب حلت به وترى ولم أنس ذحله إذا ما تناسى ذحله كل عيهب<sup>(۱)</sup>

قال ان مشام: الفرافر في غير هذا الموضع: الرجل الاضبط، دون هذا الموضع،: السيف ، والعيهب: الذي لاعقل له، وبقال لتيس الظباء وفحل النعام: العيهب. قال الخليل: العيهب: الرجل الضعيف عن إدراك وتره.

قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان ، عن عروه بن الزبير ، قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها و بين بني بكر ، فكاد ذلك يثنيهم ، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ، وكان من أشراف بني كنانة ، فقال لهم : أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه ، فخرجوا سراعا .

خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن إسماق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه \_ قال ابن هشام: خرج بوم الاثنين الثمان ليال خلون من شهر رمضان \_ واستعمل عمرو بن أم مكتوم \_ ويقال اسمه: عبد الله ابن أم مكتوم أنما بنى عامر بن لؤى ، على الصلاة بالناس ، ثم رد أبا لبابة من الروحاء، واستعمله على المدينة.

اللواء والرايتان: قال ابن إسحاق: ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. قال ابن هشام: وَكَانَ أَبِيضَ.

قال ابن إسحاق: وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع على بن أبى طالب، يقال لهما: العقاب، والاخرى مع بعض الانصار.

عدد ابل السلمين إلى بدر: قال ان إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نأل عليه وسلم يومئذ سبعين بعيراً، فاعتقبوها ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نأل طالب، ومرثد ن أى مرثد الغنوى يعتقبون بعيراً، وكان حزة ن عبد المطلب، وزيد ن حارثة، وأبو كبشة، وأنسة، مؤليا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيراً، وكان أبو بكر، وعبد الرحن ن عوف يعتقبون بعيراً.

<sup>(</sup>١) الذحل: الثأر.

قال ابن إسحاق : وجعل على الساقة قيس بن أ ي صعصعة أخا بنى مازن بن النجار .وكانت حراية الانصار مع سعد بن معاذ ، فيما قال ابن هشام .

الطريق الى بدر : قال ان إسحاق : فسلك طريقه من المدينة إلى مكة ، على نقب المدينة، ثم على المعتبق ، ثم على الحليفة ، ثم على أولات الجيش .

قال ان مشام : ذات الجيش .

قال ابن إسحاق : ثم مر على سر بات ، ثم على ملل ، ثم سخييس الحمام من مركز أين ، ثم على صخيرات اليمام ، ثم على السيالة ، ثم على فج الروحاء ، ثم على شنوكة ، وهى الطريق المعتدلة ؛ حتى إذا كان بعرق الفلبية . قال ابن هشام : الفلبية : عن غير ابن إسحاق ـ لقوا رجلا من الاعراب ، فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا ؛ فقال له الناس : سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوفيه كم رسول الله ؟ قالوا: نعم ، فسلم عليه ؛ ثم قال : إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه . قال له سلمة بن سلامة بن وقش لاتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل على قأنا أخبرك عن ذلك . نروت عليها ، فني بطنها منك سخلة (١) ، فقال رسول الله عليه وسلم ، مه ، أفحشت على الرجل ؛ ثم أعرض عن سلمة .

وزل رسول الله صلى الله عليه و سلم سجسج ، وهى بئر الروحاء ، ثم ارتحل منها ، حتى إذا كان بالمنصرف ، ترك طريق مكة بيسار ، وسلك ذات الهين على النازية وبين مضبق الصفراء ، ثم على ناحية منها ، حتى جزع واديا (۱) ، يقال له رحقان ، بين النازية وبين مضبق الصفراء ، ثم على المضيق ، ثم انصب منه ، حتى إذا كان قريبا من الصفراء ، بعث بسبس بن الجهنى ، حليف بنى ساعدة ، وعدى بن أى الزغباء الجهنى ، حليف بنى النجار ، إلى بدر يتحسسان له الاخبار ، عن أى سفيان بن حرب وغيره . ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قدمها . فلما استقبل الصفراء ، وهى قرية بين جبلين ، سأل عن جبليهماما اسماهما ؟ فقالوا : يقال لاحدهما ، هذا مسلح وللآخر : هذا م بخزىء ، وسأل عن أهلهما فقيل : بنو النار وبنو حراق ، طنان أمن بنى غفار فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما ، وتفاءل بأسمتهاما وأسماه (۱) أهلهما : فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفراء بيسار ، وساك ذات الهين على واد يقال له : ذفران ، فجزع فيه ، ثم نول .

<sup>(</sup>١) السخلة في الأصل : الصغير من الضأن واستعارها لولد الناقة .

<sup>(</sup>٢) قطعه عرضا .

<sup>(</sup>٣) ليس هذا من باب الطيرة والتشاؤم فقد كان يهى عنه صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذا من باب كراهية الاسمالة بيح .

وأتاه الخبر عن قريش بمسيره ليمنعوا عيرهم " فاستشار الناس ، وأخبرهم عن قريش : فقام أبو يكر الصديق ، فقال وأحسن ، ثم قام عمر بن الخطاب ، فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عرو فقال : يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنحن معك ، والله لانقول ال كا قالت بنو إسرائيل لموسى : و اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا ههنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون ، فوالذي يمثك بالحق لو سرت بنا إلى برك القاد (1) لجالدنا معك من دونه ، حتى تبلقه ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ، ودعا له به .

استشارة الأنصار : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا على أيها الناس ، وأنهم حين بايعوه بالمقبة ، قالوا : يا رسول الله : إنا برآء من ذما لملك حتى تصلى إلى ديارنا ، فإذا وصلت إلينا ، فأنت في ذمتنا تمتعك بما تمنع منه أبناء تا ونساءنا . فكان وسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الانصار ترى علمها نصره إلا بمن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلاده ، فلا قال ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال اله سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يارسول الله ؟ قال أجلى : قال : فقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذى بعنك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلتى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب ، صدق في اللقاء . لعل الله يريك منا ماتقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول يريك منا ماتقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ، ونشطه ذلك ؛ ثم قال : سيروا وأبشروا ، فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين ، والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم .

ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران ، فسلك على ثنايا . يقال لها الاصافر ؛ ثم انحط منها إلى بلد يقال له : الدّبة ، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم ؛ ثم نزل قريبا من بدر ، فركب هو ورجل من أصحابه .

قال ابن مشام : الرجل هو أبو بكر الصديق .

قال ابن إسحاق كما حدثني محمد بن يحيي بنحبان : حتى وقف على شيخ من العرب ، فسأله

<sup>(</sup>١) موضع بناحية البين ، وقبل إنها مدينة اللحبشة .

عن قريش ، وعن محمد وأصحابه ، وما بلغه عنهم ؛ فقال الشيخ : لا أخبركا حتى تخبرانى بمن أثبا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أخبرتنا أخبرناك . قال : أذاك بذاك ؟ قال : نعم ؛ قال الشيخ فإنه بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدق المتنى أخبرنى ، فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، الممكان الذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان الذى أخبرنى صدقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، فإن كان الذى أخبرنى صدقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا الممكان الذى فيه قريش . فلما فرغ من خبره ، قال : بمن أنتها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نحن من ماه ، ثم انصرف عنه . قال يقول الشيخ : مامن ماه ، أمن ماه العراق ؟ قال ابن هشام : يقال : ذلك الشيخ : سفيان الصمرى .

قال ابن إسحاق : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ، فلما أمسى بعث على بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، في نفر من أصحابه ، إلى ماء · بدر، يلتمسون الحبر له عليه ـــكا حدثني يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير ــ فأصابوا رارية (١) لقريش فيها أسلم ، غلام بني الحجاج ، وعريض أبو يسار ، غلام بني العاص بن معيد، فأتوا بهما فَسألوهُما، ورسُول الله صلَّى الله عليه وسلم قائم يصلى ، فقالاً: نحن سقَّاة قريش، بعثونا نسقيهم من المساء . فكره القوم خبرهما ، ورجوا أن يكونا لابي سفيان ، فضربوهما . فلما أذلقوهما (٢) قالا : نحن لابي سفيان ، فتركوهما . وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه ، ثم سلم ، وقال : إذا صدقاكم ضربتموهما ، وإذا كذباكم تركتموهما ، صدقاً، والله إنهما لقريش، أخبراني عن قريش؟ قالاً هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالهُدُوة الهُ صوى \_ والكثيب : العقنقل \_ فقال لهما رسول الله صلى ألله عليه وسلم : كم القوم؟ قالا : كثير ؛ قال : ماعدتهم ؟ قالا : لاندرى : قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا : يومأ تسعاً ، ويوما عشراً ؛ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القوم فيما بين التسع مثة والألف -ثم قال لهما : فن فيهم من أشراف قريش ؟ قالا : عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو البخترى بن هشام ، وحكيم بن حرام ، ونوذل بن خويلد ، والحارث بن عامر بن نوفل ، وطعيمة بن عدى بن نوفل، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الاسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف ، ونبيه ، ومنبه ابنا الحجاج ، وسهيل بن عمرو ، وعمر بن عبد ود . فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال: هذه مكه قد ألفت إليكم أفلاذ (٢) كبدها .

<sup>(</sup>١) الراوية الإبل التي يستى الماء عليها . (٢) أذلقه : بالغ في ضربه ٠

<sup>(</sup>٣) أفلاذ قطع . انظر ما في هذا الحديث من البلاغة في كتاب المجازات النبوية للشريف الرحى طبمة مصطنى الحلبي بتحقيقنا .

قال ان إسحاق: وكان بسبس بن عمرو، وعدى بن الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً مه فأناخا إلى تل قريب من الماء، ثم أخذا شنا لهما (١) يسقيان فيه، وبجدى بن عمرو الجهني على الماء. فسمع عدى وبسبس جاريتين من جوارى الحاضر (١)، وهما يتلازمان (١) على الماء، والملزومة (١) تقول لصاحبتها: إنما تأتى العير غداً أو بعد غد، فأعمل لهم، ثم أقضيك الذي لك. قال بحدى: صدقت، ثم خلص بينهما. وسمع ذلك عدى و بسبس، فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بما سمعاً.

نجاة أبي سفيان بالديم : وأقبل أبو سفيان بن حرب ، حتى تقدم الدير حذراً ، حتى ورد الماء ؛ فقال لجدى بن عمرو : هل أحسست أحداً ؛ فقال : ما رأيت أحداً أنكره ، إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ، ثم استقيا فى شن لهما ، ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان مناخهما ، فأخذ من أبعار بعيريهما ، ففته ، فإذا فيه النوى ؛ فقال : هذه والله علائف يثرب . فرجع إلى أصحابه سريعا ، فصرب وجه عيره عن الطريق ، فساحل بها (٥) ، فترك بدراً بيسار وانطلق حتى أسرع .

قال نه وأقبلت قريش ، فلما نزلوا المجعفة ، رأى تجهيم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب ابن عبد مناف رؤيا ، فقال : إلى رأيت فيها يرى النائم ، وإلى لبين النائم واليقظان . إذ نظرت للى رجلي قد أقبل على فرس حتى وقف ، ومعه بعير له ؛ ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة ابن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشام ، وأمية بن خلف ، وفلان وفلان ، فعدد رجالا بمن قتل يوم بعو ، من أشراف قريش ، ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ، ثم أرسله في العسكر ، فما بق خباء من أخية العسكر ، الأأصامه نضم من دمه .

قال : فبلغت أبا جهله ؛ فقال : وهذا أيضا نبى آخر من بنى المطلب ، سيملم غداً من المقتول. إن نحل الثقينة .

قال ابن إسحاق: ولما رأى أجو سفيان أنه قد أحرز عيره، أرسل إلى قريش: إنسكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله، فارجعوا؛ فقال أبو جهل بن هشام: والله لانرجع حتى نرد بدراً — وكان بدر موسما من مواسم العرب، يجتمع لهم به

<sup>(</sup>١) الشن: الزق البلق. (٢) الحاضر: النازلون على الماء.

<sup>(</sup>٣) التلازم: تعلق الغريم بغريم. ﴿ (٤) الملزومة :المدينة .

<sup>(</sup>٥) أخذ بها طريق الساحل .

سوق كل عام ــ فنقيم عليه ثلاثًا ، فننحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونسق الخر ، وتعزف علينه التيان ، وتسمع بنا العرب و بمسيرنا وجمعنا ، فلا يوالون يهابوننا أبدا بعدما ، فامضوا .

وقال الآخنس بن شريق بن عمرو بن وهب التقفى : وكان حليفا لبى زهرة وهم بالجحفة :

إبنى زهرة ، قد نجى الله لسكم أموالكم ، وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل ، وإنما نفرتم التعنوه وماله ، فاجعلوا لى جبنها وارجعوا ، فإنه لاحاجة لكم بأن تخرجوا فى ضيعة ، لاما يقول هذا ، يعنى أبا جهل . فرجعوا ، فلم يشهدها زهرى واحد ، أطاعوه وكان فيهم مطاعا . ولم يكن بتى من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس ، إلا بنى عدى بن كعب ، لم يخرج منهم رجل واحد ، فرجعت بنو زهرة مع الآخنس بن شريق ، فلم ينهد مدراً من هاتين منهم رجل واحد ، فرجعت بنو زهرة مع الآخنس بن شريق ، فلم ينهد مدراً من هاتين القبيلتين أحد ، ومشى القوم ، وكان بين طالب بن أبى طالب — وكان فى القوم — وبين بعض قريش محاورة ، فقالوا : والله لقد عرفنا يابنى هاشم ، وإن خرجتم معنا ، أن هواكم لمع محمد . فرجع طالب إلى مكة مع من رجع . وقال طالب بن أبى طالب :

لا 'هم إما يغـــرون" طالب في عصبة محــالف محــارب في مقنب من هـــــــذه المقانب فليكن المسلوب غير السالب (١) ولهم لكن المغلوب غير الغالب

قال ابن مشام : قوله , فليكن المسلوب ، ، وقوله , وليكن المغلوب ، عن غير واحد من الرواة الشعـر .

قريش تزل بالعدوة والمسلمون بهدر: قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نولوا بالعدوة القصوى من الوادى ، خلف العقنقل وبطن الوادى ، وهو يلسيل ، بين بدر وبين العقنقل الكثيب الذى خلفه قريش ، والقسك شهر ١٦) ببدر فى العدوة الدنيا من بعان يليل إلى المدينة . وبعث الله السياء ، وكان الوادى دهسا (٣) ، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبسك لهم الارض ولم يمنعهم عن السير وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه . فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء ، حتى إذا جاء أدنى ماء من مدر نول به .

<sup>(</sup>١) المقنب: الجماعة من الحيل.

<sup>(</sup>٢) القلب : جمع قليب : البئر القديم مذكر وقد يؤنث .

<sup>(</sup>m) العمس : المسكاف اللين السهل الذي ليس برمل ولا تراب .

قال ابن إسحاق: مخدث عن رجال من بنى سلمة ، أنهم ذكروا: أن الحباب بن المنفر أبن الجوح قال: يارسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزلا أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ، ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال يارسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حق تأتى أدنى ماء من القوم ، فنزله ، نهم نفور ما وراءه من القلب ، ثم نبنى عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى . فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى . فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى إذا تى أدنى ماء من القوم نول عليه ، ثم أمر بالقلب فنورت ، وبنى حوضا على القلب الذى نول عليه فيل ، ماء ، ثم قذفوا فيه الآنية .

قال ابن إسحاق : فحد ثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حدث : أن سعد بن معاذ قال : يا نبى أنه ، ألا نبنى لك عريشا تكون فيه ، و نعد عندك ركائبك ، ثم نلتى عدونا ، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا ، كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الآخرى ، جلست على ركائبك ، فلحقت بمن وراءنا ، فقد تنخلف عنك أقوام ، يا نبى الله ، ما نحن بأشد لك حبا منهم ، ولو ظنوا أنك تلق حربا ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم ، يناصحونك و يجاهدون معك . فأثنى عليه رسول الله عليه وسلم عريش ، في لرسول الله عليه وسلم عريش ، فيكان فيه .

قال ابن إسحاق : وقد ارتحلت قريش حين أصبحت ، فأقبلت ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل ــ وهو الكثيب الذى جاءوا منه إلى الوادى ــ قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت مخلائها ولخرها ، تحادّك و تكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتى ، اللهم أحنهم (١) الغداة .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ وقد رأى عتبه بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر ـــ إن في يكن في أحد من القوم خير فعندصاحب الجمل الاحمر ، إن يطيعوه يرشدوا .

وقد كان خُرُفاف بن أيماء بن رَحَضِة الغفارى ، أو أبوه أيماء بن رحضة الغفارى ، بعث لمل قريش، حين مروا به ، أبنا له بحزائره (۱) أهداها لهم ، وقال : إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورحال فعلنا . قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : أن وصلتك رحم ، قد قضيت الذى عليك فلعمرى لمن كنا إنما نقاتل الله ، كما يزعم محمد ، فا لاحد بانة ، ن طاقة .

<sup>(</sup>١) أحيم: أهلكهم.

فلما نزل الناش أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حكيم بن حزام ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوهم . فما شرب منه رجل يؤمثذ الا قتل ، إلا ماكان من حكيم بن حزام ، فإنه لم يقتل ، ثم أسلم بعد ذلك ، فحسن إسلامه . فكان إذا جهد في يمينه ، قال : لا والذي تجانى من يوم بدر .

قال ان إسماق: وحدائى أبي إسماق ني يساروغيره من أهل العلم ، عن أشياخ من الانصار ، قالو ا ، لما اطمأن القوم ، بعثو اعير بن وهب الجمحى فقالو ا : احزروا لنا أصحاب محمد ، قال : فاستجال بفرسه حول العسكر تجمر جع إليهم ، فقال : ثلاث مئة رجل ، يزيدون قليلا أوينقصون ، ولكن أمهلو في حتى أنظر أللقوم كين أو مدد ؟ قال : فضرب في الوادى حتى أبعد ، فلم ير شيئا ، فرجع إليهم فقال : ما وجدت شيئا ، ولكني قد رأيت ، يامعثمر قريش ، البلايا (۱) تحمل المنايا ، نواضح (۱) يثرب تحمل الموت النافع ، قوم ليس معهم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم ، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم ، حتى يقتل رجلا منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فا خير العيش بعد ذلك ؟ فر وا رأيكم ،

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى فى الناس ، فأتى عتبه بن ربيعة ، فقال : يا أبا الوليد ، إنك كبير قريش وسيدها، والمطاع فيها ، هلاك إلى أن لا تزال تذكر فيها بمخير إلى آخر الدهر؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس ، وتحمل أمر حليفك عمر بن الحضرمى ؛ قال : قد فعلت ، أنت على بذلك ، إنما هو حلينى ، فعلى "عقله وما أصيب من ماله ، فأت ابن الحنظلية .

الحنظلية و نسبها: قال ابن هشام: والحنظلية أم أبى جبل، وهى أسماء بنت مخرّية، أحد بنى نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ــ فإنى لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره ، يعنى أبا جهل بن هشام . ثم قام عتبة بن وبيعة خطيبا ، فقال : يا معشر قريش ، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئا، والله لتن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه أو ابن خاله، أو رجلا من عشيرته ، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب ، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم ولمن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون .

<sup>(</sup>۱) النوق التي تربط على قبر الاموات لا تعلف ولا تستى حتى تموتكان يفعلها بعض العرب الذي يقر بالبعث لاجل أن يحشر عليها الميت وقت بعثه

<sup>(</sup>٢) النواضح : الإبل التي يستقي الماء عليها .

نقام عامر بن الحضرى فاكتشف ثم صرخ : واعمراه . واعمراه ، فحميت الحرب ، وحقب (٢) الناس ، واستوسقوا على ما هم عليه من الشر . وأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة .

فلما بلغ عتبة قول أبى جهل « انتفخ والله سحره » ، قال : سيعلم مصفر استه (١) من انتفخ سحره ، أنا أم هو ؟ .

قال ابن هشام: السحر: الرئة وما حولها بما يعلق بالحلقوم من فوق السرة . وماكان تحت السرة ، فهو القصب، ومنه قوله: رأيت عمرو بن لحى يجم قصبه فى النار: قال ابن هشام: حدثنى بذلك أبو عبيدة .

ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها فى رأسه ، فما وجد فى الجيش بيضة تُسمه من عظم هامته ؛ فلما رأى ذلك اعتجر ( ، على رأسه ببرد له .

مقتل الأسود بزعبد الأسد المغزوهي: قال ابن إسحاق: وقد خرج الاسود بن عبد الاسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيى الحاق، نقال: أعادد الله لاشربن من حوضهم، أو لاهدمنه، أو لامو تن دونه؛ نلما خرج، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، نلما التقيا ضربه حمزة فأطن (١) قدمه بنصف ساقه، وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن يبر يمينه، وأتبعه حمزه نضربه حتى قتله في الحوض.

لإهانته بذكر استه وإنما هو تطييب البيرن

<sup>(</sup>۱) نال : أخرج. (۲) يهنتها : يطليها بعكر الزيت . (۳) حقب الناس : اشندوا (٤) كناية عن الدعة فقد كان الإنسان البعيد عن الحرب يتطيب بالحلوق وقد قصد المبالغة

<sup>(</sup>ه) اعتجر : تعمم . (٦) أطن : أطار

وعاء عنبة إلى المبارزة: قال: ثم خرج بعد عتبة بن ربيعة ، بين أخيه شيبة بن ربيعة وابته الوليد بن عتبة ، حتى إذا نصل من الصف دعا إلى المبارزة ، فخرج إليه فتية من الانصار الملانة ، وهم : عوف ، ومعود ، ابنا الحارث \_ وأمهما عفراه \_ ورجل آخر ، يقال : هوعبد الله ابن رواحة ؛ فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا : رهط من الانصار ؛ قالوا . مالنا به كم من حاجة ، ثم نادى مناديهم يامحد ، أخرج إلينا أكفاء نا من قومنا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في ياعبيدة بن الحارث ، وقم ياعلى ، فلما قاموا و دنوا منهم ، قالوا من أنتم ؟ قال عبيدة : عبيدة ، وقال حمزة : حمزة ، وقال على : على ؛ قالوا : نعم ، أكفاء كرام ، فبارز عبيدة ، وكان أسن القوم ، عتبة ن ربيعة ؛ وبارز حمزة شيبة بن ربيعة ؛ وبارز على الوليد أن قتله واختلف عبيدة ابن عتبة ، فأما حمزة فلم يمل شيبة أن قتله ؛ وأما على فلم يمل الوليد أن قتله واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين ، كلاهما أثبت صاحبه (١١) ، وكر حزة وعلى بأسيافهما على عتبة فذففا (٢) عليه ، واحتملا صاحبهما لحازاه إلى أصحابه .

قال ابن إسماق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتاده : أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا : أكفاء كرام ، إنما نريد قومنا .

النهاء للفرية يمن : قال ابن إسحاق: ثم تراحف الناس ودنا بعضهم من بعض ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم ، وقال : إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ، ورسوله الله صلى الله عليه وسلم فى العريش ، معه أبو بكر الصديق .

فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان .

قال ابن إسحاق : كما حدثني أبو جعفر محمد بن على بن الحسين .

ضرب الرمول لابن بخزية: قال ابن إسحاق: وحدثنى حبان بن واسع بن حبان عن أشباخ من قومه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح (٣) يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية، حليف بنى عدى بن النجار ـ قال ابن هشام: يقال، سواد، مثقلة، وسواد في الانصار غير هذا، مخفف ـ وهو مستئتل (١٠) من الصف ـ قال ابن هشام: ويقال: مستنصل (٥) من الصف ـ نطعن في بطنه بالقدح، وقال: استو ياسواد فقال: يارسول الله، أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل، قال: ناقدني (١١). فكشف رسول الله

<sup>(</sup>۱) أثبته . جرحه جراحة بالغة (۲) ذنقا عليه : أسرعا قتله (۲) قدح : ۲۰۰۰ • (۱) أثبته . جرحه جراحة بالغة (۲) ذنقا عليه : أقدنى : اقتص لى من نفسك . (٤) مستنطل : خارج . (٦) أقدنى : اقتص لى من نفسك .

صلى الله عليه وسلم عن بطنه ، وقال : استقد ، قال : فاعتنقه فقبل بطنه : فقال : ماحملك على هذا ياسواد؟ قال : يارسول الله ، حضر ماترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمن جلدى جَلَّدَكَ . فدعا له رسول الله صلى عليه وسلم بخير ، وقاله له .

الرسول يناشد ربه النصر : قال بن إسحاق : ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسل الصفوف ، ورجع إلى العريش فدخله ، ومعه فيه أبو بكر الصديق ، ليس معه فيه غيره ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ماوعده من النصر ، ويقول فيما يقول : اللهم إن مُهلك مذه المصابة اليوم لا تعبد، وأبوبكر يقول: يابني الله: بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك مأوعدك أ. وقد خفق(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم الله فقال : أبشر ياأبابكر ، أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده ، على ثناياه النقع.

أول شهيد من المسلمين : قال ابن إسحاق : وقد رُرى مهجع ، مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فَكَانَ أُولَ قَتْبِل مَنَ المُسلمينَ ؛ ثم رمى حارثة بن سراقة، أحد بنى عدى بن النجار، وهو يشرب من الحوض، بسهم فأصاب نحره، فقتل .

قال ثم خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم ، وقال : والذي نفس محمد بيده ، لا يقاتلهم البوم رجل وميقتل صابرا محتسباً ، مقبلاً غير مدر ، إلاأ دخله الله الجنة . فقال عبير بن الحمام أخو بنى سلمة ، وفي يده تمرات يأكامِن : بخ يخ (٢) ، أفما بيني وبين أن أدخل الجُنة إلاأن يَقْتَلَىٰ هُؤُلًّاء ، ثم قَذَفُ القرات من يده وأخَذُ سَيَّفُه ، فقاتل القوم حق قتل .

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن عوف بن الحارث ، وهو ابن عفراء قال ب يارسول الله ، ما يضحك (٣) الرب من عبده ؟ قال غسه يده في العدو حاسرا . فنزع درعا كانت عليه فقذنها ، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل .

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن عبدالله بن ثعلبةبن ُصعير العذرى ، حليف بنى زهرة ، أنه حدثه : لمـأ التتى الناسِ ، ودنا بعضهم من بعض ، قال أبر جهل ابن هشام : اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا بمالايعرف ، فأحنه (؛) الغداة . فكان هو المستفتح (٠٠٠

· قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى لله عليه وسلم أخذ حفثة من الحصباء فاستقبل قريشا بها ، ثم قال : شاهت الوجوه ؛ رثم نفحهم بها ، وأمرُ أصحابه نقال : شدوا ؛ فكانت الهزيمة ، فقتل الله تعالى من قتل من صناديد قريش ، وأسر من أسر من أشرافهم . فلما وضع

<sup>(</sup>١) خفق : أُخذته سنة خفيفة من النوم . (٢) كلمة تقال في حالة الإعجاب . (٣) أي يرضيه غاية الرضا مع تبشير وإظهار كرامة . (٣)

<sup>(</sup>٤) آحنه : أهلكك ... (٥) المستفتح : المبتدىء لنفسه .

القوم أيديهم بأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش: وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: متوشح السيف ، فى نفر من الانصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخافون عليه كرة العدو : ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيه وسلم - فيما ذكر لى \_ فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس ، فقال له رسول الله صلى الله صلى الله على وسلم : والله لكأنك ياسمد تكره ما يصنع القوم ؛ قال ؛ أجل والله يارسول .. الله مكان الإنحان فى القتل بأهل الشرك أحب إلى من استبقاء الرجال .

قال ابن إسحاق ؛ وحدثنى العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يومثلا ؛ إنى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجواكرها ، ولا حاجة لهم بقتالنا ؛ فمن لتى منكم أحداً من بنى هاشم فلا يقتله ومن لتى أبا البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله : فإنه إنها أخرج مستكرها ، قال : فقال أبو حذيفة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وأخواتنا وعشيرتنا . ونترك العباس : والله لئن لقيته لا لحمنه السيف \_ قال ابن هشام : ويقال لا لجمنه السيف \_ قال : فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص \_ قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بأبى حفص \_ أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك السكلمة التي قلت يومثذ ، ولا أزال منها خائفا فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك السكلمة التي قلت يومثذ ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم الهيامة شهيداً .

قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبى البحترى لانه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ، وكان لا يؤذيه ، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه ،وكان من قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بنى هاشم وبنى المطلب. فلقيه المجذر ابن ذياد البلوى ، حليف الانصار ، شم من بنى سالم بن عوف ، فقال المجذر لابى البحترى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نها ما عن قتلك \_ ومع أبى البحترى زميل (١) له ، قد خرج معه من مكة ، وهو جنادة بن ممليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد ، وجنادة رجل من بنى ليث واسم أبى البحترى : العاص \_ قال : وزميلى ؟ فقال له المجذر : لا والله ، ما نحن بتاركى زميلك واسم أبى البحترى : العاص \_ قال : وزميلى ؟ فقال له المجذر : لا والله ، ما نحن بتاركى زميلك

<sup>(</sup>١) الزميل: من يزامله فهركب معه على بعيد واحد .

ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك؛ فقال: لا والله، إذن لاموتن أناوهو جيماً ، لاتتحدث عنى نساء مكه أنى تركت زميلي حرصاً على الحياة . فقال أبو البخترى حين نازله المجذر وأبى إلا القتال، يرتجز:

لن ميسلم ابن حرة زميسله حتى يموت أو يرى سسبيله فاقتتلا، فقتله المجذر بن ذياد . وقال المجذر بن ذياد في قتله أبا البخترى :

إمّا جهلت أو نسيت نسبى فأثبت النسبة أنى من بَالى الطاعنين برماح البرني والضاربين الكبش حتى ينحى بشّر بيتم من أبوه البخترى أو بشرن علما منى بنى أنا الذى يقال أصلى من بلى أطعن بالصعدة حتى تنشى(١) وأعبط القرن بعضب مشرّفى أرزم للوت كإرزام المرير(١) فلا ترى مجذراً يفرى فرى(١)

قال ابن هشام : • المرى ، عن غير ابن إسحاق . والمرى : الناقة التي يستنزل لبنها على عسر .

قال ابن إسحاق : ثم إن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال . والذى بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فـآتيك به ، فأبى إلا أن يقاتلنى ، فقاتلته فقتلته .

قال ابن هشام: أبو البخترى: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد .

منتل أمية بن خاف قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبد الله بن الزبير ، عن أبه ، قال ابن إسحاق: وحدثنيه أيضاً عن عبد الله بن أبى بكر وغيرهما ، عن عبد الرحمن بن عوف قال : كان أميه بن خلف لى صديقاً مكة ، وكان اسمى عبد عمرو ، فتسميت ، حين أسلت ، عبد الرحمن ، ونحن بمكة ، فكان يلقانى إذ نحن بمكة فيقول : يا عبد عمرو ، أرغبت عن اسم صماكه أبواك ؟ فأقول نعم ، فيقول : فإنى لا أعرف الرحمن ، فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك صماكه أبواك ؟ فأقول نعم ، فيقول : فإنى لا أعرف الرحمن ، فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك

<sup>(</sup>١) الصعدة: في الأصل عصا الرمح ، وقد أطلق هنا على الرمح صعده .

<sup>(</sup>٢) أعبط: أقتل، والعضب: آلسيف القاطع، وأرزم: أحن.

<sup>(</sup>٣) فرى : عمل عملا أتى فيه بأمر عجيب. أ

به، أما أنت فلا تجيبتي باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف، قال: فكان إذا دعانى: يا عبد عمرو، لم أجبه. قال: فقلت له: يا أبا على، اجعل ما شتت، قال: فأنت عبد الإله، قال: فقلت: نعم، قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله فأجيه، فأتحدث معه حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه ، على بن أمية، آخذ بيده ومعى أدراع قد استلبتها، فأنا أحملها فلما رآنى قال لى: يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله؟ فقلت نعم، قال: هل لك في ، فأنا خبير لك من هذه الادراع الني معك؟ قال: قات نعم، ها الله ذاك . قال: فطرحت الادراع من يدى، وأخذت بيده ويد النه، وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط، أما لسكم حاجة في اللبز؟ قال: ثم خرجت أمشى بهما.

قال ابن هشام: يريد باللبن، أن من أسرتى افتديت منه بإبل كـ ثيرة اللبن.

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون ، عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف ، قال : قال لى أمية بن خلف ، وأنا بينه وبين ابنه ، آخذ بأيديهما : يا عبد الإله ، من الرجل مذكم المعلم بريشة نعامة في صدره ؟ قال : قات ذاك حمزة بن عبد المطلب ، قال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل ، قال عبد الرحمن : فوالله إني لاقودهما إذ رآه بلال معى - وكان هو الذي يعذب بلالا يمكه على ترك الإسلام ، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت ، فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول : لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد ، فيقول بلال : أحكد أحد . قال : فلما رآه ، قال رأس الكفر أمية بن خلف ، لانجوت إن نجا قال : قلت : أتسمع يا بن السوداء ، قال : قلت : أتسمع يا بن السوداء ، قال : قلت : أتسمع يا بن السوداء ، قال : لانجوت إن نجا . قال : ثم صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله ، رأس الكفر أمية بن خلف ، لانجوت إن نجا . قال : فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة (٢) وأنا أذب عنه . قال : فأحلف (٣) رجل السيف ، فضرب رجل ابنه فوقع ، وصاح أمية صيحة ما سممت مثلها قال : فقلت انج بنفسك ولا بجاء بك فوالله ما أغنى عنك شيئاً . قال فهروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال : فكان عبد الرحن يقول : يرحم الله بلالا ، ذهبت أدارعى حتى فرغوا منهما . قال : فكان عبد الرحن يقول : يرحم الله بلالا ، ذهبت أدارعى وفيعني بأسيري . .

الملائسكة تشهد وقعة بدر: قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله أبي بكر أنه حدث عن

<sup>(</sup>١) ما : حرف تنيه ، وذا : اسم إشارة يشير به إلى نفسه -

<sup>(</sup>٢) المسكة: الحلقة - سل (٢)

ابن عباس قال: حدثنى رجل من بنى غفار، قال: أفبات أنا وابن عم لى حتى أصمدنا. في جبل يشرف بنا على بدر، ونحن مشركان، ننتظر الوقعة على من تسكون الديرة (١١)، فتنتهب مع من ينتهب. قال: فبينا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة، فسمعنا فيها حمحمة الخيل، فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيروم (١٠)، فأما ابن عمى فانكشف قناع قلبه، فمات مكانه، وأما أنا فكدت أهلك، ثم تماسكت.

قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر، عن بعض بنى ساعدة عن أبى أسيد مالك بن ربيعة، وكان شهد بدراً، قال، بعد أن ذهب بصره: لوكنت اليوم ببدر ومعى بصرى لاريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة، لا أشك فيه ولا أتمارى.

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبى إسحاق بن يسار، عن رجال من بنى مازن بن النجار، عن أبى داود المازنى، وكان شهد مدراً، قال: إنى لاتبع رجلا من المشركين يوم مدر لاضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إله سينى، فعرفت أنه قد قتله غيرى.

قال ابن إسحاق وحدثنى من لا أتهم عن مقسم ، مولى عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله ابن عباس ، قال . كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها على ظهورهم ، ويوم حنين عمائم حمرا .

قال ابن هشام: وحدثنى بعض أهل العلم أن على بن أبى طالب قال العائم تيجان العرب وكانت سيا الملائك يوم بدر عمائم بيضا قد أرخوها على ظهورهم ، إلا جبريل فإنه كانت على على مقراء .

قال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أتهم عن مِقسم ، عن ابن عباس ، قال ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الآيام ، وكانوا يكونون فيها سواه من الآيام عدداً ومددا لايضربون .

مقتل أبى جهل: قال بن إسحاق : وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجــــــز ، وهو يقاتل ويقول :

<sup>(</sup>١) الدبرة: الدائرة،

<sup>(</sup>٢) أقدم : كلمة تزجر بها الخيل . وحيروم هو فرس جبريل عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) الحرب العوان جمع عون : الحرب الشديدة التي قو تل فيها مرة بعد أخرى ، والبازل من الإبل الذي خرج سنه فهو في ذلك يصل لذرؤة مرحلة الشباب .

قال ابن هشام : وكان شمار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : أكحد أحد . قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه ، أمر بأبى جبل أن يلتمس فى القتلى .

وكان أول من لتى أبا جهل ، كما حدثنى ثور بن يويد عن عكرمة ، عن أبن عباس ، وعبد الله ابن أبى بكر أيضاً قد حدثنى ذلك قالا : قال معاذ بن عمرو بن الجموح ، أخو بنى سلمة : سمعت القوم وأبو جهل فى مثل الحرجة — قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملنف ، وفى الحديث عن عمر بن الخطاب : أنه سأل أعرابياً عن الحرجة ؛ فقال : هى شجرة من الاشجار لا يوصل إليها — وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص إليه ، قال : فلما سمعتها جعلته من شأنى ، فصمدت نحوه ، فلما أمكننى حملت عليه ، فضر بته ضربة أطنت قدمه (۱) بنصف ساقه ، فوالله ماشبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها (۲) . قال : وضربنى ابنه عكرمة على عاتق ، فطرح يدى ، فتعلقت بجلدة من جنبى ، وأجهضنى (۳) القتال عنه ، فلقد قاتلت عامة يومى ، وإنى الاسحبها خلنى ، فلما آذننى وضعت عليها قدى ، ثم تعليت بها عليها عامة يومى ، وإنى الاسحبها خلنى ، فلما آذننى وضعت عليها قدى ، ثم تعليت بها عليها حق طرحتها .

قال ابن إسحاق : ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان .

ثم مر بأ ي جهل وهو عقير ، معوذ بن عفراء ، فضربه حتى أثبته ، فتركه وبه رمتى . و فاتل معوذ حتى قتل ، فر عبد الله بن مسعود بأ بي جهل ، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس فى القتلي ، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ فيها بلغى ــ اظروا ـ إن خنى عليكم فى القتلى ــ إلى أثر جرح فى ركبته ، فإنى از دسمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ، ونحن غلامان ، وكنت أشف منه بيسير ، فدفعته فوقع على ركبتيه ، فجحش (٤) فى إحداهما جعشا لم يزل أثره به . قال عبد الله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق فعرفته ، فوضعت رجلي على عنقه ــ قال : وقسد كان ضبت بى مرة بمكه ، فآذنى ولكرنى ، ثم قلت له : همل رجلي على عنقه ــ قال : وقسد كان ضبت بى مرة بمكه ، فآذنى ولكرنى ، ثم قلت له : همل

<sup>(</sup>١) أطنت قدمه : أطارتها .

<sup>(</sup>٢) مرضخة النوى : التي يدق بها النوى .

<sup>(</sup>٣) أجهضني : غلبني .

<sup>(</sup>٤) نجحش : خدش **،** 

أخراك الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذل أخِراني أعمد من رجل قتلتموه (١) ، أخرن لمن الدائرة اليوم ؟ قال : قلت : لله ولرسوله .

قال ابن هشام: ضبث: قبض عليه ولزمه. قال صابىء بن الحارث البرجمى: قاصبحت مما كان بينى وبينسكم من الود مثل الصابث المساء بالبد قال ابن هشام: ويقال: أعار على رجل قتلنموه، أخبرنى لمن الدائرة اليوّم؟

قال ابن إسحاق : وزعم رجال من بنى مخزوم ، أن ابن مسعود كان يقول : قال لى : لقد ارتقیت مرتق صعبا یارویمی الغنم قال : ثم احترزت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله علیه سلم ، فقلت : یارسول الله ، هذا رأس عدر الله أبی جبل ؛ قال : فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم ... قال علیه وسلم : آلته الذی لا إله غیره ... قال : وكانت یمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ... قال قلت نعم ، والله الذی لا إله غیره ، ثم ألقیت رأسه بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ملی الله علیه وسلم ...

قال ابن هشام: وحدثنى أبو عبيدة وغيره من أدل العلم بالمغازى: أن عمر بن الخطاب قال السميد بن العاص، ومر به: إنى أراك كأن فى نفسك شيئاً، أراك تظن أنى قتلت أباك، إنى لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله ولكنى قتلت خالى العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإنى مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه (١) فحدت عنه، وقصد له أبن عمه على فقتله.

حديث عكاشة بن محصن: قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الاسدى حليف بنى عبد شمس بن عبد مناف يوم بدر بسيفه حتى انقطع فى يده ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا (٢) من حطب ، فقال: قاتل بهذا ياعكاشة فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه ، فعاد سيفا فى يده طويل القامة ، شديد المتن ، أبيض الحديدة ، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين ، وكان ذلك السيف يسمى: العون . ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله على الله على

<sup>(</sup>١) أى ليس على عار فلن أبعد أن أكون رجلا قتله قومه .

 <sup>(</sup>٢) الروق: القرة .
 (٣) الجذل: أسل الشجرة .

فان تذهبوا فرغاً بقتل حبال(۱) معاودة قيل الكماة نوال(۲) ويوما تراها غير ذات جلال(۳) ومحكاشة الغنمي عند حجال

فإن تك أذاود أصن ونسوة نصبت لهم صدر الحالة إنها فيوما تراها فى الجلال مصونة عشية غادرت ابن أقرم ثاويا

قال ابن هشام حبال : ابن طليحة (١) بن خويلد . وابن أقرم : ثابت بن أقرم الانصارى .

قال ابن إسحاق: وعكاشة بن محصن الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتى على صورة القمر ليلة البدر. قال: إيارسول الله ، ادع الله أن يجملنى منهم ، قال: إنك منهم ، أو اللهم اجمله منهم ، فقام رجل من الانصار. فقال: يارسول الله ، ادع الله أن يجملنى منهم ، فقال: سبقك بها عكاشة ومردت الدعرة (٥٠).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبها بلغنا عن أهله : منا خير فارس فى العرب ، قالوا ومن هو يارسول الله ؟ قال : عكاشة بن محصن ، فقال ضرار بن الازور الاسدى : ذاك رجل منا يارسول الله ، قال : ليس منكم ولكنه منا للحلف .

قال ابن هشام : ونادى أبو بكر الصديق ابنه عبد الرحن ، وهو يومئذ مع المشركين ، فقال : أين مالى ياخبيث ؟ فقال عبد الرحن :

طرح المشركين في الالميب: قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن

<sup>(</sup>١) الأذواد: جمع ذود ـــ ما بين الثلاثة إلى المثمرة من الإل . والفرغ ألا يطلب بثأر الدم .

<sup>(</sup>٢) الحمالة : اسم فرس . ونوال : اسم فعل أمر بمعنى انول . -

<sup>(</sup>٣) الجلال ما يُلبِسه الفرس لصيانته .

<sup>(</sup>٤) هو ابن أخيه لا ابنه وهو : حبال بن مسلمة بن خويله .

<sup>(</sup>٥) بردت الدعوة : ثبتت .

<sup>(</sup>٦) الشكة : السلاح م واليعبوب : الفرس الكثير الجرى -

الزبير عن عائشة ، قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى آن يطرحوا فى القلب طرحوا فيه ، إلا ماكان من أمية بن خلف ، فإنه انتفخ فى درعه فملاها ، فذهبوا ليحركوه ، فتزايل لحمه ، فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة . فلما ألقاهم فى الغليب ، وقف عليهم وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . يأهل القايب . هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقاً ؟ فإن قد وجدت ما وعدنى ربى حقاً . قالت : فقال له أصحابه : يازسول الله . أتسكلم قوما موتى ؟ فقال لهم : لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقاً .

قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ماقلت ملم ، ولم ثما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد علموا .

قال ان إسحاق: وحدثني حيد الطويل. عن أنس بن مالك، قال: سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الميسل وهو يقول: يأهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، وياأمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام، فعدد من كان منهم في القليب: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؛ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا؟ فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادى قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لايستطيعون أن يجيبوني.

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أهل العلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومهذه المقالة: يأمل القليب، بتسعشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتمونى وصدقنى الناس، وأخرجتمونى وآوانى الناس، وقاتلتمونى ونصرنى الناس، ثم قال: هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقدا؟ المقالة التي قال.

شعر حسان في ذلك : قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت :

عرفت ديار زينب بالكثيب كغط الوحى فى الورق القشيب تداولها الرياح وكل جوان من الواسمى منهمر سكوب(١) فأسى رسمها خسلة وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التسذكر كل يوم ورُدة حرارة المسدر الكئيب

<sup>(1)</sup> الوسمى : مطر الحريف .

لنا في المشركين من النصيب بدُّت أركانه مجنح الغروب كأسند الغاب ممردان وشيب على الاعداء في لفسح الحروب وأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاظى التكعوب(١١) ينو الأوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين المسليب(٣) وعتبة قد تركنا بالجبوب(١٠) ذوی حسب إذا نسبوا حسیب يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القبليب(١) وأمر الله يأخل بالقلوب؟ فأ نطقوا ، ولو نطقوا لقالوا : صدقت وكنت ذا رأى مصيب

وخبر بالذى لا عيب فيه بصدق غير إخيار الكذوب بما صنع المليك خداة بدر غــداة كأن جمعهم حراء فلاقيناهم منسا بجسع أمام محمد قمد وازروه فغادرنا أبا جهــــل صريعا وشيبة قد تركنا فى رجال ألم تجدوا كلاى كان حقسا

قال ان إسحاق : ولمـا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوا فى القليب ، أخذ عتبة ان ربیعة ، فسحب إلى القلیب ، فنظر رسول الله صلى الله علیه وسلم ـُــ فیما بلغی ــــ فی وجه أَنَّى حَدْيَفَةً مَنْ عَتْبَةً ، فَاذَا هُو كَثَيْبٍ قَدْ تَغَيْرِ لُونَهُ ، فَقَالَ : يَا أَنَا حَذْيَفَةً ، لَعَلَكُ قَدْ دَخَلُكُ مِن شَأَنَ أَبِيكُشَىءَ؟ أُوكِما قال صلى الله عليه وسلم؛ فقال: لا ، والله يا رسول الله ، ماشككت في ا أبي ولا في مصرعه ، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا ، فكنت أرجو أن يهديه ذَلِكُ إِلَى الإِسلام ، فلما رأيت ما أصابه ، وذكرت مامات عليه من الكفر ، بعد الذي كنت أرجو له ، أحزنني ذلك ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم مخير ، وقال له خيرا .

الفتية الذين إزل فيهم « إن الذين توفاهم الملائسكة ظالى أقدهم » : وكان الفتية

<sup>(</sup>١) الحاظي : المكتنز .

<sup>(</sup>٢) الغطارف: السادة . والصايب: القوى.

<sup>(</sup>٣) الجبوب : وجه الارض .

<sup>(</sup>٤) الكباكب: الجماعات ،

الذين ق<sup>ر</sup> تلوا بيدر ، فنزل فيهم من القرآن ، فيما ذكر لنا : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله والسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ، فتية مسمين . من بني أسد بن عبد العزى ان قصى : الحارث بن زمعة بن الاسود بن عبد المطلب بن أسد .

ومن بنى مخزوم : أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأبو قيس ابن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

ومن بني جمح : على بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح .

ومن بي سهم : العاص بن منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم .

وذلك أنهم كانوا أسلموا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة ونتنوهم نافنتنوا ، ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا به جميعا .

في يبور: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر :ا في العسكر ، نما جمع الناس ، لجمع ، فاختلف المسلمون فيه ، فقال من جمعه : هو لنا ؛ وقال الذيز كانوا يقا لمون العدو ويه البونه : والله لو لا نحن ما أصبتموه لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم ؛ وقال الذيز كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم عانة أن يخالف إليه العدو : والله ما أنتم بأحق به منا ، والله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أكتافه ، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه ولكنا خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو ، فقمنا دونه ، فا أنتم بأحق به منا .

قال ان إسحاق: وحدثمي عبد الرحن بن الحارث وخيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى عن مكحول، عن أبي أمامة البادلي ب واسمه صدري بن عجلان فيما قال ان هشمام ب قال: سألت عبادة بن الصامت عن الانفال؛ فقال: فينا أصحاب بدر برات حين اختلفنا في النفل، وسامت فيه أخلافنا، نتزعه الله من أيدينا، فجمله إلى رسوله، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السلمين عن بواء. يقول: على السواء.

قال ابن إسحاق : وحدثني عبدالله بن أبي بكر ، قال : حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسيد الساعدي مالك بن ربيعة ، قال : أصبت سيف بني عائذ المخزوميين الذي يسمى المرزيان بوم

بدر، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما فى أيديهم تمن النفل ، أقبلت حتى القيته فى النفل . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا سئله ، فعرفه الارقم ابن أبى الى الارقم ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاء إياء .

بشرى الفتح: قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبد الله ابن رواحة بشيرا إلى أهل العالية ، بما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الله الملين ، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة . قال أسامة بن زيد : فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي كانت عند عثمان بن عفان . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي عليها مع عثمان — أن زيد بن حارثة قد قدم ، قال : لجنته وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس ، وهو يقول : قتل عتبة بن ربيعة ، وشببة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن ربيعة ، ونبيه بن خلف ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، قال ؛ قلت : يا أبت ، أحق هذا ؟ قال : نعم ، والله ياني .

الرجوع الى المدينة : ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إلى المدينة ، ومعه الاسارى من المشركين ، وفيهم عقبة بن أبى معيط ، والنضر بن الحارث ، واحتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه النفل الذى أصيب من المشركين ، وجعل على النفل عبد الله بن كعب ابن عرو بن عرو بن عمرو بن غم بن مازن بن النجار ؛ فقال راجز من المسلمين – قال ابن هشام : يقال : إنه عدى بن أبى الزغباء :

أقم لها صدورها يا كسبس ليس بذى الطلح لها ممرس ولا بصحراء غير محبس إن مطايا القوم لا متخيات (١) الحملها على الطريق أكيس قد نصر الله وفر الاخنس

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم — حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نول على كثيب بين المضيق و بين النازية \_ يقال له: سير \_ إلى سرحة به . فقسم هنالك الذل الذى أفاء الله على المسلمين من المثمركين على السواء، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه : ا ذاتح الله عليه ومن معه من المسلمين، نقال لهم سلمة ابن سلامة \_ كا حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة، ويزيد بن رومان — : ما الذى تهنئوننا به ؟

<sup>(</sup>١) لاتخيس: لا تحبس.

فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة ، فنحرناها ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أى ابن أخى ، أولئك الملا !!

قال ابن هشام : الملا : الاشراف والرؤساء .

مقتل النضر وعقبة: قال ابن إسماق: حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله على بن أبي طالب، كما أخبرنى بعض أهل العلم من أهل مكة

قال ابن إسحاق : ثم خرج حتى إذًا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط .

قال ابن مشام : عرق الظبية عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق : والذي أسر عقبة : عبد الله بن سلمة أحد بني العجلان .

قال ابن إسحاق : فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله : فمن للصبية يا محد؟ قال : النار . فقتله عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح الانصارى ، أخو بنى عمرو بن عوف، كا حدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر .

قال ابن هشام : ويقال قتله على بن أبي طالب فيها ذكر لى ابن شسهاب الزهرى وغيره من أهل العلم .

قال ابن إسحاق : ولتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الموضع أبو هند ، مولى فروة ابن عمرو البياضي بحميت مملوء حيسا (۱) .

قال ابن هشام: الحميت: الزق، وكان قد تخاف عن بدر، ثم شهد المشاهدكلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو أبو هند امرؤ من الانصار فأنكحوه، وأنكحوا إليه، ففعلوا.

قال ابن إسحاق : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة قبل الاسارى بيوم. قال ابن إسحاق وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسمد ابن زرارة ، قال : قدم بالاسارى حين قدم بهم ، وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء ، في مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء ، وذلك قبل أن يضرب عليبن الحجاب .

<sup>( ؛ )</sup> الحيس : السمن مخلط بالتمر والدقيق ويعجن.

قال: تقول سودة: والله إلى لعندهم إذ أتينا، فقيل: هؤلاء الآسارى، قد أتى بهم . قالت الفرجفت إلى بيتى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وإذا أبو بزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قالت: فلا والله ما ماكت نفسى حين وأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أى أبا يزيد: أعطيتم بأيديكم ، ألا متم كراما ، فو الله ما أنهى إلا قول وسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت ؛ يا سودة ، أعلى الله ورسوله تحرضين ؟! قالت: فلت : يارسول الله ، والذى بعثك بالحق ، ماملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعة يعاه فل عنقه أن قلت ما قلت .

قال ابن إسحاق : وحدثنى نبيه بن وهب ، أخو بنى عبد الدار . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالاسارى فرقهم بين أصحابه ، وقال : استوصوا بالاسارى خيراً . قال : وكان أبو عزيز بن محمير بن هاشم ، أخو مصعب بن عمير لابيه وأمه فى الاسارى .

قال: فقال أبو عزيز: مربى أخى مصعب بن عمير ورجل من الانصار يأسرنى ، فقال ، شد يديك به ، فإن أمه ذات متاع ، لعلها تفديه منك ، قال وكنت فى رهط من الانصار حين أقبلوا بى من مدر ، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصونى بالخبز، وأكلوا التمر ، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ، ما تقع فى يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحنى بها . قال : فأستحى فأردها على أحدهم ، فيردها على ما يمسها .

بلوغ مصاب قريش في رجالها الى مكة : قال ان هشام : وكان أبو عزير صاحب لواء المشركين بدر بعد النصر بن الحارث ، فلما قال أخوه مصعب بن عبير لآبي اليسر ، وهو الذي أسره ، ما قال ، قال له أبوعزيز : يا أخى ، هذه وصاتك بى ، فقال له مصعب : إنه أخى دونك . فسألت أمه عن أغلى مافدى به قرشى ، فقيل لها : أربعة آلاف درهم ، فيمنته بأربعه آلاف درهم ، ففدته بها .

قال ان إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسُمان بن عبد الله الحزاعي، فقالوا: مأوراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية أن خلف، وزمعة بن الاسود، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأبو البخترى بن هشام، فلما جعل يعدد أشراف قريش؛ قال صفوان بن أمية، وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هيا طسئلوه عنى ؛ فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذاك جالساً في الحجر، وقد والله وأبت أباه وأخاه حين قتلا.

قال ابن إسحاق : وحدثني 'حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال : قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت غلامًا للعباس بند عبدالمطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلت أم الفضل وأسلت وكان العباس يهابقومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه ، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه ، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فيعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صنعواً ، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً ، فلما جاءه الحبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش، كُبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا . قال : وكنت رجلا ضعيفاً ، وكنت أعمل الاقداح . أنحتها في حجرة زمزم ، فو الله إنى لجالس فيها أنحت أقداحي ، وعندى أم الفضل لجالسة ، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر ، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر ، حتى جلس على طنب الحجرة (١١ ، فكان ظهره إلى ظهرى ؛ فبينها هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ــ قال ابن هشام : واسم أبي سفيان المغيرة ــ قد قدم قال : فقاله أبو لهب : هلم إلى ، فعندك لعمرى الحبر ، قال : فجلس إليه والناس قيام عليه ، فقال : يابن أخي، أخبر بي كيف كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافناً يقودونناكيف شاءوا، ويأسرونناكيف شاءوا، وايم الله مع ذلك ما لمت الباس، لقينا رجالا بيضا ، على خيل مُبلق . بين السياء والارض ، والله ما تـُــا-يق شيئًا (٢) ، ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدى، ثم قلت: تلك والله الملائكة ؛ قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهى ضربة شديدة . قال : وثاورته (٢) فاحتملني فضرب بي الارض، ثم برك على يضربني ، وكنت رجلا ضعيفاً ، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة ، فاخذته فضربته فلمعت(٤) في رأسه شجة منكرة ، وقالت : استضعفته أن غاب عنه سيده ؟ فقام موليًا ذليلاً ، فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة (٥)فقتلته .

قال ابن إسحاق : وحدثني يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : ناحت قريش على قتلام ، ثم قالوا : لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه ، فيشمتوا بكم ؛ ولا تبعثوا في

<sup>(</sup>١) طنب الحجرة : طرفها . (٢) لا تبقى شيئا .

<sup>(</sup>٣) ثاورته : وثبت إليه . (٤) لعت : شقت .

<sup>(</sup>٥) المدسة: بثرة خطرة تخرج في الجسم تشبه الطاعون تقتل صاحبها سريعاً .

أسراكم حتى تستأنوا بهم لا يأرب (١) عليكم محمد وأصحابه فى الفداء . قال : وكان الاسود ابن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده ، زمعة بن الاسود ، وعقيل بن الاسود ، والحارث ابن زمعة ، وكان يحب أن يبكى على بنيه ، فبينها هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل ، فقال لفلام أه : وقد ذهب بصره : أنظر هل أحل النائح أب ؛ هل مكت قريش على قتلاها ؟ لعلى أمكى على أبى حكيمة ، يعنى زمعة ، فإن جوفى قد احترق . قال : فلما رجع إليه الفلام قال : إنما هى أمرأة تبكى على بعير لها أصلته . قال : فذاك حين يقول الاسود :

أتبكى أن يضل لهما بعدير ويمنعها من النوم السهود لللا تبكى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود على بدر سراة بنى هصيص ومخزوم ورهط أبى الوليد وبكتى إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الاسود وبكيهم ولا تستسمى جميعاً وما لابى حكيمة من نديد (٢) ألا قد ساد بعدهم رجال ولولاً يوم بدر لم يسودوا

قال ابن هشام : هـذا إقواء ، وهي مشهورة من أشعارهم ، وهي عندنا إكفاء<sup>(١)</sup> . وقد أسقطنا من رواية ابن إسحاق ما هو أشهر من هذا .

قال ابن إسحاق: وكان فى الاسارى أبو وداعة بن ضبيرة السهمى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيساً تاجراً ذا مال ، وكأنكم به قد جاءكم فى طلب فداء أبيه ؛ فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسرائكم ، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه ، قال المطلب بن أف وداعة ـ وهو الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى ـ : صدقتم ، لا تعجلوا ، وانسل من الليل فقدم المدينة ، فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم ، فانطلق به .

فداء سهيل بن عمرو: قال ؟ ثم بعثت قريش فى فداء الأسارى ، فقدم مكرز بن حفص ابن الاخيف فى فداء سهيل بن عمرو ، وكان الذى أسره مالك بن الدخشم ، أخو بنى سالم بن عوف ، فقال :

<sup>(</sup>١) أى تأخروا في فدا. أسراكم حتى لا يشتد عليكم في الفداء.

<sup>(</sup>۲) تسمّی: تسامی . والندید : الشبیه .

<sup>(</sup>٣) الإقواء والإكفاء : عيوب في قافية الشعر .

أسرت سيلا فلا أبتغى أسيراً به. من جميع الأمم وخندف تعلم أن الفتى فتاها مسيسل لمذا يظلم ضربت بذى السشفر حتى انثنى وأكرهت نفسى على ذى العلم

وكان سبيل رجلا أعلم من شفته السفلي(١) .

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لمـالك بن الدخشم .

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء ، أخو بني عامر بن لؤى : أن عمر بن الحطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، دعنى أنزع ثمنيتى سهل بن عمرو ، ويدلع لسانه ، فلا يقوم عليك خطيباً فى موطن أبداً : قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نبيا .

قال ابن إسحاق : وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر فى هذا الحديث : إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه .

قال ابن هشام : وسأذكر حديث-ذلك المقام في موضعه إن شاء الله تعالى .

قال ابن إسحاق: فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضاهم، قالوا: هات الذى لنأ، قاله: اجعلوا رجلى مكان رجله، وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه، فخلوا سبيل سهيل، وحبسوا مكرزا مكانه عنده، فقال مكرز:

فديت بأذواد ثمان سِبا فتى ينال الصميم مُغرمها لاالمواليا رهنت يدى والمال أيسر من يدى على ولكنى خشيت المخازيا وقلت سهيل خيرنا فاذهبوا به لابنائنا حتى ندير الامانيا

قال ابن هشام : وبعض أمل العلم بالشعر ينكر هذا لمكرز .

أسر عمرو بن أبي سفيان: قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر، قال: كاف عرو بن أبي سفيان بن حرب، وكان لبنت عقبة بن أبي معيط ـ قال ابن هشام: أم عمرو بن أبي

<sup>(</sup>١) الاعلم : مشقوق الشفة العليا وليس السفلي . (٦) يدلع : يخرج ،

سفیان بنت أبی عمرو ، وأخت أبی معیط بن أبی عمرو ـ أسیراً فی یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ، من أسری بدر .

قال ابن مشام: أسره على بن أبي طالب.

قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر، قال: فقيل لابى سفيان: افد عمرا ابنك؛ قال: أيجمع على دى ومالى ١٤ قتلوا حظلة،، وأفدى عمرا ! دعوه فى أيديهم يمسكوه ما بدا لهم.

قال : فينها هو كذلك ، محبوس بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ خرج سعد بن النمان بن أكال ، أخو بن عرو بن عوف ثم أحد بن معارية معتمراً ومعه مرية له ، وكان شيخاً مسلماً ، في غم له بالنقيع (١) ، فخرج من هنالك معتمراً ، ولا يخبى الذي صنع به ، لم يظن أنه يحبس بمكة ، إنما جاء معتمراً ، وقد كان عهد قريشاً لا يعرضون الاحد جاء حاجاً أو معتمراً إلا يخير ؛ فعدا عليه أبو سفيان بن حرب محكة فحبسه بابنه عرو، ثم قال أبو سفيان بن حرب محكة فحبسه بابنه عرو، ثم قال أبو سفيان :

أرده البن أكال أجيبوا دعاء تعاقدتم لا تسلوا السيد الكهلا فإن بنى عمرو لثام أذلة لثن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا

فأجابه حسان من ثابت فقال:

لو كان سعد يوم مكة مطلقا لاكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلا بعضب حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز النبلا<sup>(1)</sup>

ومثى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبره وسألوه أن ربعطنهم عمرو بن أى سفيان فيفكوا به صاحبهم ، فغمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبعثوا به إلى أى سفيان ، فلى سبيل سعد .

قصة زينب بنت الرسول وزوجها أبي العاص : قال ان إسحاق : وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ، ختن رسول القصلي الله عليه وسلم ، وزوج ابته زينب .

<sup>(</sup>١) موضع قرب المدينة .

 <sup>(</sup>٢) العطب: السيف القاطع. والصفراءالنبعة: القوس المصنوعة من شجرة النبع. ونحن:
 يصوت وترها. وأنبضت: تحرك وتر القوس استعداداً للانطلاق. وتحفز النبلا: ترميه.

قال أبن هشام : أسره يخراش بن الصمة، أحد بني حرام .

قال ابن إسحاق ، وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين ، مالا ، وأمانة ، وتجارة ، وكان لهالة بنت خويلد ، وكانت خديجة خالته . فسألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفها ، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحى ، فروجه ، وكانت تعسده عمرلة ولدها . فلما أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بنبوته آمنت به خديجة وبناته ، فصدةته ، وشهدن أن ماجاء به الحق ، ودن بدينه ، وثبت أبو العاص على شركه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبى لهب رقية ، أو أم كلثوم (۱) . فلما بادى قريشا بأمر الله تعالى وبالعداوة ، قالوا : إنكم قد فرغتم محمداً من همه ، فردوا عليه بناته ، فاشغلوه بهن . فشوا إلى أبى العاص فقالوا له : فارق صاحبتك وتحن بزوجك أى امرأة من قريش شقت ؛ قال : لا والله ، إنى لاأفارق صاحبتى ، وما أحب أن لى بامرأتى امرأة من قريش مشوا قريش . ثم مشوا إلى عتبة بن أبى لهب ، فقالوا له : طلق بنت محمد ونحن ننكحك أى امرأة من قريش شقت ؛ فقال : إن زوجتمونى بنت أبان بن سعيد بن العاص ، أو بنت سعيد بن العاص فارقتها ، فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارقها ، ولم يكن أدخل بها ؛ فأخرجها الله من يده كرامة لها ، وهوا تا له ، وخلف عليها عثمان بن عفان بعده .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بمكة ولا يحرم ، مغلوبا على أمره ؛وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت وبين أبى العاص بن الربيع، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يفرق بينهما ، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه ، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما صارت قريش إلى بدر ، طار

<sup>(</sup>۱)كانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عتبة بن أبي لهب، وأم كاثوم تحت عتية، فطلقاهما بعزم أبيهما وأمهما حين نزلت ، تبت يدا أبي لهب، فأما عتيبة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط الله عليه كلباً من كلابه فافترسه الاسد من بين أصحابه، وهم نيام حوله، وأما عتبة ومعتب ابنا أبي لهب، فأسلما ولهما عقب ، انظر الروض الانف يتحقيقنا جم ص ٦٨ ٠

فهم أبو العاص بن الربيع فأصيب فى الأسارى يوم بدر ، فسكان بالمدينة عند رسول الله على وسلى . ملى الله عليه وسلم .

قال ان إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، عن عائشة فالت لما بعث أهل مكة فى فداء أسرائهم ، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسَلم فى فداء أبى العاص بن الربيع بمال ، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على ألى العاص حين بنى عليها ؛ قالت : فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهار قة شديدة وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وتردوا عليها مالها ، فافعلوا ؛ فقالوا : نعم يا رسول الله . فأطلقوه ، وردوا عليها الذي لها .

## خروج زينب إلى المدينة

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه ، أو وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، أن يخلى سبيل زينب ، أو كان فيها شرط عليه فى إطلاقه ، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم ماهو ، إلا أنه لمنا خرج أبو العاص إلى مكة وخلى سبيله ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الانصار مكانه ، فقال : كونا ببطن يأجيج حتى تمر بكما زينب ، فتصحاها حتى تأتياني بها . فحرجا مكانهما ، وذلك بعد مدر بشهر أو شسيعه (۱) ، فلما قدم أبو العاص مكه أمرها باللحوق بأبيها ، فحرجت تجهز .

قال ان إسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، قال : حدثت عن زينب أنها قالت : بينا أنا أبجر بمكة للحوق بأبى لقيتنى هند بنت عتبة ، فقالت : يابنت محمد ، ألم يبلغنى أنك ترمدين اللحوق بأبيك ؟ قالت : ما أردت ذلك ، فقالت : أى ابنة عمى ، لاتفعلى ، إن كانت لك حاجة متاع ما يرفق بكفسفرك ، أو بمال تتبلغين به إلى أبيك ، فإن عندى حاجتك، فلا تضطنى (٧) منى فإنه لايدخل بين النساء ما بين الرجال . قالت : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل ، قالت : ولكنى خفتها ، فأنكرت أن أكون أريد ذلك ، وتجهزت .

فلما فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيراً ، فركبته ، وأخذ قوسه وكنانته ، ثم خرج بها نهارا يقود بها ، وهى في هودج

<sup>(</sup>١) شيعة ؛ قريب منه

<sup>(</sup>٢) أى لاتستحى.

لمّا . وتحدث مذلك رجال من قريش ، فحرجوا في طلمها حتى أدركوها بذي طوى ، فكان أول من سبق إليها هُبار بن الاسود بنالطلب بن أسد بن عبدالعزى ، والفُسّهرى، فروّعها هباز بالرميز -وهى في هودجهًا ، وكانت المرأه حاملًا ... فيها يزعمون ... فلما ربعت طرحت ذا طلها ، ورك حويها كنانة ، وإنثر كنانته ، ثم قال : والله لايدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما ، فتكركر ١١٠ الناس عنه . وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال : أنها الرجل ، كف عنا نبلك حق نكليك فكف ، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه ، فقال : إنك لم تصب ، خرجت بالمرأة على رموس التاس بعلانية ، وقد عرفت مصيبتنا و نكبتنا ،وما دخل عليناً من محمد ، فيظن الناس إذا خرجت مابنته إليه علانية على رموس الناس من بين أظهرنا ، أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصببتا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري مالنا محبسها عن أسها من حاجة، ومالنا في ذلك من مؤرة (١١) ، ولكن ارجع بالمرأة ، حتى إذا هدأت الاصوات ، وتحدث الناس أن قد رددناها، فَسُلُها مِراً ، وألحقها بأبيها ، قال : ففعل . فأقامت لبالي ، حتى إذا هـدأت الاصوات خرج جِها ليلاِّ حتى أسلمها إلى زبد بن حارثة وصاحبه ، فقدما بها علىرسول الله صلى الله عليه وسلم . أ

قال ان إسحاق : فقال عبد الله بن رواحة , أو أبو خيشمة ، أخو بني سالم بن عوف، في الدي كان من أمر زينب \_ قال ان هشام : هي لاني خيثمة \_ :

> على مأقط وبيننا عطر منشم (٣) ومن حرينا فيرغم أنف ومندم ىذى حلق تجلد الصلاصل محكم (٤) سراة خيس في لهام مسوم (٠) مخاطمة فوق الأنوف بميسم (١٦

أتمانى الذي لايقدر الناس قدره لزينب فيهم من عقوق ومأثم وإخراجها لم يخز فيها محمد وأمسىأ ىوسفيان منحلف ضخضم قرنا ابنه عمرا ومولى يمينه فأقسمت لاتنفك منىا كتائب نزوع قريش الكفر حتى نطها

<sup>(</sup>١) تكركر: رجع. (٢) الثؤرة : طلب الثأر .

<sup>(</sup>٣) المأقط: معترك الحرب ومنشم امرأة كانت تبيع العطر فتحالف قوم على الموت فى فتال غدوهم وغسوا أيديهم في عطرها فاتوا جيعاً فصرب به المثل في الشؤم .

<sup>(</sup>٤) ذي حلق : السلاسل . والصلاصل : صوت الحديد .

<sup>(</sup>٥) السراة : السادة . والخيس : الجيش . واللهام : الكثير . والمسوم : المعلم .

<sup>(</sup>٦) نزوع: نسوق نعلها: نعيد علمم الكرة.

وإن يتسمموا بالحيل والرجل نستهم(١) يد الدهر حتى لايتموج سربنا ونلحقهم آثار عاد وجرهم (١١) على أمرهم وأى حين تندم ُ لَثُنَ أَنتَ لَمْ مُتَخَلَّصَ سِحُوداً وتسلم وسربال نار خالداً في جهنم

ازلهم أكناف نجـــد ونخلة ويندم قوم لم يطيعوا محمدآ فابلغ أبا سفيان إسا لقيته فأشر بخزى فى الحياة معجل

قال این هشام : ویروی : وسربال نار .

قال ان إسحاق : ومولى يمين أبي سفيان ، الذي يعني : عامر بن الحضري: كان في الأسَّاري، وكان حلفُ الحضرى إلى حرب بن أمية .

قال ابن هشام : مولى يمين أبي سفيان ، الذي يعني : عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي ، . فأما عامر ن الحضرى فقستل يوم بدر .

ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيتهم هند بنت عتبة . فقالت لهم :

أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك(٣)

وقال كنانة بن الربيع في أمر زينب ، حين دفعها إلى الرجلين :

عجبت لهبار وأوباش قومه يريدون إخفارى ببنت محمد ولست أبالي ماحييت عديدهم وما استجمعت قبضا يدى بالمهند

قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مُبكير بن عبدالله بن الأشج ، عن سلمان ابن يسار ، عن أبى إسحاق الدوسي . عن أبي هريرة . قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها. فقال لنا: إن ظفرتم لهبار بنالاسود . أو الرجل الآخر الذي سبق معه الحدينب

<sup>(</sup>١) الإكناف: النواحي . نجد ما ارتفع من أرض الحجاز . ونخلة موضع قريب من مكة وأتهم : أنى تهامه وهي ما انخفض من أرضَ الحجاز .

<sup>(</sup>٢) يد الدهر : أي أبد الدهر . والسرب الطريق .

<sup>(</sup>٣) الأعيار ؛ الحير . والعوارك : الحيَّحض ·

عَمَالَ ان هشام: وقد سمى ان إسحاق الرجل في حديثه وقال: هو نافع ن عبد قيس ـ فحرقوها بالنار: قال ؛ فلماكان الغد بعث إلينا . فقال: إنى كنت أمر تكم بتحريق هـذين الرجلين إن أخذتموهما . ثم رأيت أنه لاينبغى لاحد أن يعذب بالنار إلاالله . فإن ظفرتم بهمافاقتلوهما .

# إسلام أبى العاص بن الربيع

قال ابن إسحاق : وأقام أبو العاص بمكة . وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة . حين فرق بينهما الإسلام . حتى إذا كان قبيل الفتح ، خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام ، وكان رجلا مأمونا ، بمال له وأموال لرجال من قريش ، أبضعوها معه ، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا ، لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا مامعه ، وأعجزه ماريا ، فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله ، أقبل أبو العاص تحت المليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستجار بها ، فأجارته ، وجاء في طلب ماله ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح - كما حدثني يزيد بن رومان - فكبر وكبر الناس معه ، صرخت زينب من صفة النساء : أيها الناس ، إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال : فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس ، فقال : أيها الناس ! فلم سمعتم ماسمعت ؟ قالوا : نعم ؛ قال : والذي نفس محمد بيده ماعلمت بشيء من ذلك حق سمعت ماسمعت ، إنه يجير على المسلمين أدماه ، ثم انصرف رسوله الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل ماسمعت ، إنه يجير على المسلمين أدماه ، ثم انصرف رسوله الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل ما بنته ، فقال : أي بنية ، أكرى مثواه ، ولا يخاص إليك ، فإنك لا تحلين له .

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، أصبتم له مالاً، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له، فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو في الله الذي أفاء عليكم، فأنتم أحق به؛ فقالوا: يارسول الله، بل رده عليه، فردوه عليه، حتى إن الرجل بأيتى بالشظاظ (١)، حتى ردوا بأتى بالدلو، ويأتى الرجل بالشنة وبالإداوة (١) حتى إن أحدهم ليأتى بالشظاظ (١)، حتى ردوا عليه مأله بأسره: لا يفقد منه شيئا. ثم احتمله إلى مكة، فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله، ومن كان أجنع معه، ثم قال: يامعشر قريش، هل بقى لاحد منكم عندى مال لم يأخذه

<sup>(</sup>١) الشنة : السقاء البالى ، والإداوَّة : الإناء الصغير من الجلد .

<sup>(</sup>٢) الشظاظ : خشبة عقفاء تدخلفىعروتى الـكميس ، والجمع : أشظة .

قالوا: لا. فجزاك الله خيرا ، فقد وجدناك وفياكريما قال : فأنا أشهد أن لاإلهإلا الله ، وأن عمدا عبده ورسوله ، والله مامنعني من الإسلام عنده إلاتخرف أن تظنوا أني أردت أن آكل أموالكم ، فلما أداها الله إليسكم وفرغت منها أسلمت . ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ان إسحاق : وحدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ان عباس قال : رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الاول لم يحدث شيئا(١) بعد ست سنين .

قال ابن هشام: وحدانى أبوعبيدة: أن أبا العاص بن الربيع لما قدم من الشام ومعه أموال المشركين؟ أموال المشركين؟ فقال أبوالعاص: بنس ماأبداً به إسلامى أن أخون أمانتى.

قال ابن هشام : وحدثني عبد الوارث بن سعيد التنورى ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، بنحو من حديث أبي عبيدة عن أبي العاص .

قال ابن إسحاق: فكان بمن سمى لنا من الاسارى بمن من عليه بغير أبداء ، من بنى عبد شمس بن عبد مناف : أبوالعاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس لا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدائه . ومن بنى مخزوم ابن يقظة : المطلب بن تحنطب بن الحارث بن عبيدة بن عمر بن مخزوم ، كان لبعض بنى الحارث ابن الحزرج ، فترك فى أيديهم حتى خلوا سبيله . فلحق بقومه .

قال ابن مِشام : أسره خالد بن زيد ، أبو أيوب الانصارى ، أخو بني النجار .

قال ابن إسحاق: وصيفى بن أبى رفاعة بن غابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ترك فى أيدى أصحابه، فلما يأت أحد فى فدائه أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه، فلما يف أحد فى فدائه : فلما يف المم بشىء؛ فقال حسان بن ثابت فى ذلك :

وماكان صيني ليوني ذمــة قفا ثعاب أعيا ببعض الموارد.

قال ابن هشام : وهذا البيت فى أبيات له .

<sup>(</sup>۱) ويعارضه حديث عمرو بن شعيب أنه ردها عليه بنكاخ جديد، ويمكن الجمع بينهما أنه ردها عليه على مثل النكاح الأول في الصداق مثلا .

قال أبن إسحاق: وأبو عزة ، عمرو بن عبدالله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمع ، كان محتاجا ذا بنات ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ؛ يارسول الله لقد عرف مالى من مال ، وإنى لذوحاجة ، وذوعيال ، فامنن على ؛ فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا ، فقال أبو عزة فى ذلك ، يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله فى قومه :

بأنك حق والمليك حميد عليك من الله العظيم شهيد لها درجات سهلة وصعود<sup>(1)</sup> شتى ومن سالمته لسعيد تأوب مانى: حسرة وقعود<sup>(1)</sup> من مبلغ عنی الرسول محمدا وأنت امرؤتدعو إلى الحق والهدی وأنت امرؤ مُبواتت فینا مباءة فإنك من حاربته المحارب ولكن إذا مذكرت بدرا وأهله

تمن القداء: قال ابن هشام: كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل، إلى الفصادرهم ، إلا من لاثبىء له، فن "رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه .

# إسلام عمير بن وهب وتحريض صفوان له على قتل الرسول

قال ابن إسحاق: وحداني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير قال: جلس عبر ابن وهب الجحى مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش ـ فى الحجر ـ بيسير ، وكان عبير بن وهب شيطانا من شياطين قريش ، وبمن كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ويلقون منه عناء وهو ،كمة ، وكان ابنه وهب بن عبير فى أسارى بدر .

قال ابن هشام : أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق .

قال ان إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، قال : فذكر أصحاب القليب ومصابهم ، فقال صفوان : والله إن في العيش بعدهم خير ؛ قال له عير : صدقت والله ، أما والله لولا دين على ليس له عندى قضاء وعيال أخثى عليهم الضيعة بعدى ، لركبت إلى محمد حتى أقتله ، فإن لى قبلهم علة : ابى أسير في أيديهم : قال : فاغتنمها صفوان

 <sup>(</sup>۱) بو ثت : نز الت .
 (۲) تأوب : رجع .

وقال: على دينك، أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا ، لا يسعى شيء ويعجز عنهم ؛ فقال له عبير : فاكتم شأنى وشأنك ؛ قال : أفعل .

قال: ثم أمر عبير بسيفه ، فشحد له وسم ، ثم انطلق حتى قدم المدينة ؛ فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ، ويذكرون ما أكرمهم الله به ، وما أراهم من عدوه ، إذ نظر عمر إلى عبير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف ، فقال مذا الكلب عدو الله عبير بن وهب ، والله ما إلا الشر ، وهو الذى حرش بيننا ، وحزر نا (١) للقوم يوم بدر ،

ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبى الله ، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه : قال : فأدخله على ، قال : فأقبل عمر حتى أخذ محمالة سيفه فى عنقه فلبيه بها ، وقال لرجال بمن كانوا معه من الانصار : ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده ، واحذروا عليه من هذا الخبيث ، فإنه غير مأمون ؛ ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إلا الله من الله صلى الله عليه وسلم ، وعمر آخذ بحالة سيفه في عنقه ، قال : أرسله ياعمر ، ادن إلى عير ؛ فدنا ثم قال : انعموا صباحا ، وكانت تحية أدل الجاهلية بينهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير ، بالسلام : تحية أحسل الجنة : فقال : أما والله يا محمد إن كنت مها لحديث عهد : قال : فما بال السيف في عنقك ؟ جشت لهذا الاسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه ؛ قال : فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها الله من سيوف ، وهل أغنت عنا شيئاً ؟ قال : أصدقني ، ما الذي جشت له ؟ قال : ماجئت إلا لذلك ؛ قال . بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر ، فذكر بما أصحاب ماجئت إلا لذلك ؛ قال . بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر ، فذكر بما أصحاب القليب من قريش ، ثم قلت ؛ لولا دين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً ، فتجمل لك صفوان بدينك وعيالك ، على أن تقتلي له ، والله حائل بينك وبين ذلك ؛ قال عمير أشهد أنك رسول الله نكذبك بماكنت تأتينا به من خبر السهاء ، فما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إني لاعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحد لله الذي هداني للإسلام ، وساقني هذا المساق ، ثم شهد شهادة الحق . فقال به إلا الله ، فالحد لله الذي هداني للإسلام ، وساقني هذا المساق ، ثم شهد شهادة الحق . فقال به إلا الله ، فالحد لله الذي هداني للإسلام ، وساقني هذا المساق ، ثم شهد شهادة الحق . فقال

<sup>(</sup>١) حرش : أفسد، والحزر : تقدير العدد تخدياً .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم فى دينه ، وأقرئوه القرآن ، وأطلقوا له أسيره » ففعلوا .

ثم قال: يا رسول الله ، إنى كنت جاهدا على إطفاه نور الله ، شديد الآذى لمن كان على دين الله عز وجل ، وأنا أحب أن تأذن لى ، فأقدم مكة ، فأدعوهم إلى الله تعالى ، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، لعل الله يهديهم ، وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أوذى أصحابك فى دينهم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلحق بمكة . وكان صفوان بن أمية حين خرج عير ابن وهب ، يقول : أبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام ، تنسيكم وقعة بدر ، وكان صفوان يسأل عنه الركبان ، حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه ، فحاف أن لا يكلمه أبدا ، ولا ينفعه بنفع أبدا .

قال ابن إسحاق : فلما قدم عمير مكة ، أقام بها يدءو إلى الإسلام ، ويؤذى من خالفه أذى شديداً ، فأسلم على يديه ناس كثير .

قال ابن إسحاق: وعمير بن وهب ، أو الحارث بن هشام ، قد ُذكر لى أحدهما ، الذى رأى إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر ، فقال: أين ، أى سراق؟ ومثل المعلوم من فذهب ، فأنزل الله تعالى فيه . « وإذ زين لهم الشيطان أعالهم وقال لاغالب لهم اليوم من الناس ، وإنى جار لهم ، فذكر استدراج إبليس إياهم ، وتشبهه بسراقة بن مالك بن جعثم لهم ، حين ذكروا ما بينهم وبين بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة فى الحرب التى كانت بينهم ، بقول الله تعالى : « فلما تراءت الفئتان » ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة ، قد أيد الله بهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على عدوهم « نكص على عقبيه وقال إنى برى عنكم بهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على عدوهم « نكص على عقبيه وقال إنى برى عنكم بهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على عدوهم « نكص على عقبيه وقال إنى برى عنكم شديد العقاب » . فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة لا ينكرونه ، حتى إذا كان يوم بدر ، والتق الجمعان نكص على عقبيه ، فأوردهم شم أسلهم .

قال ابن هشام: نكص: رجع . قال أوس بن حجر ، أحد بنى أسد بن عمرو بن تميم : نكصتم على أعقابكم يوم جئتم م تأثر جون أنفال الخيس العرمرم وهذا البيت فى قصيدة له .

<sup>(</sup>١) مثل : ذهب في الارض واختني .

قال ان إسحاق : وقال حسان بن ثابت :

قوى الذين هم آووا نبيهم وصدقوه وأهل الأرض كفار إلا خصائص أقوام هم سلف الصالحين مع الانصار أنصار مستبشرين بقكشم الله قولهم أهلا وسهلا فغي أمن وفى سعة ينعم النبى ونعم القسم والجار فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم داراً هي الدار وقاسموه بها الاموال إذ قدموا مهاجرين وقدسم الجاحد النار سرنا وساروا إلى بدر لحينهم دلاهم يغرور ثم أسلمهم وقال إنى لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزى والعار ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين ومنهم فرقة غاروا (١)

لما أتاهم كريم الاصل مختار: لو يعلمون يقين العلم ماساروا إن الخبيث لمن والاه غرّار

قال ابن هشام أنشدني قوله: ولما أتاه كريم الاصل مختار ، أبو زيد الانصاري .

#### المطعمون من قريش

قال ابن إسحاق : وكان المطعمون (٢) من قريش ، ثم من بني هاشم بن عبد مناف : العباس، ابن عبد المطلب بن ها بم .

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس .

ومن بني نوؤل بن عبد مناف : الحارث بن عامر بن نوفل ، وطعيمة بن عدى بن نوفل ، يعتقبان ذلك .

ومن بني أسد بن عبد العزى : أبا البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد . وحكيم بنحرام ابن خويلد بن أسد : يعتقبان ذلك .

<sup>(</sup>١) السراة : الحيار . وغاروا : تفرقوا .

<sup>(</sup>٢) من يطعمون الحجيج أيام الموسم .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد منافئه بن عبد الدار .

قال ابن هشام: ويقال: النضربن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار. قال ابن إسحاق: ومن بنى مخزوم بن يقظة: أبا جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله أبن عمر بن مخزوم.

ومن بني جمح : أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح .

ومن بنى سهم بن عمرو : نبيها ومتبها ابنى الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم ، يعتقبان ذلك .

ومن بنی عامر بن لۋی : سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر .

# أسماء خيل المسلمين يوم بدر

قال ابن هشام: وحدثنى بعض أهل العلم: أنه كان مع المسلين يوم بدر من الحيل، فرس مرثد بن أبى مرثد الغنوى، وكان يقال له: السَّبَل؛ وفرس المقداد بن عمرو البهرانى، وكان يقال له: بَعْدْرَجَة، ويقال: سَبْحة؛ وفرس الزبير بن العوام، وكان يقال له: اليعسوب. قال ابن هشام: ومع المشركين مائة فرس.

### نزول سورة الأنفال تصف أحداث بدر

قال ابن إسحاق : فلما انقضى أمر بدر ، أبزل الله عز وجل فيه من القرآن الانفال بأسرها، فكان بما بزل منها فى اختلافهم فى النفل حين اختلفوا فيه : , يستلونك عن الانفال ، قل الانفال بقه والرسول ، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين . .

فكان عبادة بن الصامت \_ فيها بلغنى \_ إذا سئل عن الانفال ، قال : فينا معشر أهل بدر نزلت ، حين اختلفنا فى النفل يوم بدر ، فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا ؛ . فرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقسمه بيننا عن بواء \_ يقول : على السواء \_ وكان في خلك تقوى الله وطاعته ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وصلاح ذات البين .

ثم ذكر القوم ومسيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرف القوم (ن قريشا

قدساروا إليهم، وإنما خرجوا يريدون العير طمعا في الغنيمة، فقال: «كا أخرجك ربك من ببتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما بساقون إلى الموت وهم يذظرون »: أى كراهية للقاء القوم، وإندكاراً لمسير قريش، حين ذكروا لهم « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتؤدون أن غير ذات الشوكة نكون لكم »: أى الغنيمة دون الحرب « ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويقطع دابر الكافرين»: أى بالوقعة التي أوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر « إذ تستغيثون ربكم »: أى لاعائهم حين نظروا إلى كائرة عدوهم، وقلة عددهم « فاستجاب لكم ، بدعاء وسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائكم « أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين ، إذ يغشيكم النعاس أمنية منه ،: أى أنولت عليكم الأمنة حين نمتم لا تخافون « وينزل عليكم من الساء ماء » للمطر الذى أصابهم تلك المبلة ، فبس المشركين أن يسبقو إلى الماء ، وخلى سبيل المسلمين إليه «ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام » : أى لذهب عنكم شك الشيطان ، لتخويفه إياهم عدوهم ، واستجلاد (١) الأرض لهم ، حتى انتهوا لي منزلهم الذى سبقوا إليه عدوهم .

ثم قال تعالى: « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا ، : أى آزروا الذين آمنوا ، الذين آمنوا ، الذين آمنوا ، واضربوا منهم الذين آمنوا ، سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الاعناق ، واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقرُوا الله ورسوله ، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ، ، ثم قال : « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحما فلا تولوهم الادبار . ومن يولهم يومئذ دبره إلا ممتحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة ، فقد باء بغضب من الله ، ومأواه جهتم وبئس الممير ، : أى تحريضا لهم على عدوهم لئلا إنكاوا عنهم إذا لتموهم ، وقد وعدهم الله فيهم ما وعدهم .

ثم قال تعالى فى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالحصباء من يده . حين رماهم : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » : أى لم يكن ذلك سرميتك ، ولا الذى جعل الله فيها من نصرك ، وما ألقى فى صدور عدوك منها حين هزمهم الله « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا» : أى ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم فى إظهارهم على عدوهم ، وقلة عددهم ، ليعرفوا بذلك حقه ، ويشكروا بذلك نعمته .

<sup>(</sup>١) ألاستجلاد : الشدة .

ثم قال: . إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ، : أى لقول أبى جهل : اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا بما لا يعرف ، فأحنه الغداة . والاستفتاح : الإنصاف في الدعاء .

يقول الله جل ثناؤه: دوإن تنتهوا ، : أى لقريش ، فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ، : أى مثل الوقعة التي أصبناكم بها يوم بدر ، ولن تغنى عنسكم فتشكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ، : أى أن عددكم وكثر تكم في أنفسكم لن تغنى عنسكم شيئا ، وإنى مع المؤمنين ، أنصرهم على من خالفهم .

ثم قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللهِ وَرَسُولُهُ ۚ وَلَا تُولُواْ عَنْهُواْ لَتُم تسمعون ﴾ . أى لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله ، وتزعمون أنسكم منه ، دولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ، : أي كالمنافقين الذين يظهرون له الطاعة ، ويُسرون له المعصية . إن شر الدواب عند ألله الصم البكم الذين لا يعقلون ، : أى المنافقين الذين نهيتكم أن تكونوا مثلهم ، بكم عن الحتير ، صم عن الحق ، لا يعقلون : لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقمة والتباعة (١) أ, ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم (٢) ، ، أى لانفذ لهم قولهم الذي قالوا بألسنتهم ، ولكن القلوب خالفت ذلك منهم ، ولو خرجوا معكم . لتولوا وهم معرضون ، ، ماوفوا لـكم بشيء مما خرجوا عليه . , يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييـكم ، : أى للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل ، وقواكم بها بعد الضعف ،ومنعكم بها من عدوكم بعــد القهر منهم لـكم ، , وأذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون . يأيهــــا الذين آمنوا لا تَعْوَنُوا الله والرَّسُولُ وَتَعْوِنُوا آمَانَاتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونُ ۚ أَى لا تَظْهُرُوا له من الحق مايرضي به منكم ، ثم تخالفوه في السر إلى غيره ، فإن ذلك هلاك لاماناتكم ، وخيانة لانفسكم . ما يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ، ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم والله ذو الفضل العظم ، : أى فصلا بين الحق والباطل ، ليظهر الله به حقكم ، ويطنىء به باطل من خالفكم .

ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمته عليه ، حين مكر به القوم ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه ، ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين ، : أى فمكرت بهم بكيدى المتين حتى خلصتك منهم .

<sup>(</sup>١) التباعة: طلب الشخص بما ارتكب من المظالم.

<sup>(</sup>٢) لم يأت بجزء من الآية وهو دولو أسمعهم ،

تم ذكر غرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم ، إذ قالوا : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ، أى ما جاء به محمد « فأمطر علينا حجارة من الساء » كا أمطرتها على قوم لوط وأواتتنا بعذاب ألم » أى بعض ماعذبت به الامم قبانا ، وكانوا يقولون : إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره ، ولم يعذب أمة ونبيها معها حتى يخرجه عنها . وذلك من قولهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ، يذكر جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم عسل أنفسهم ، حين نعى سوء أعمالهم : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » أى لقولهم : إنا نستغفر و محمد بين أظهرنا ، ثم قال وما كان الله معذبهم الله » وإن كنت بين أظهرهم ، وإن كانوا يستغفرون كا يقولون « وهم يصدون عن المسجد الحرام » : أى من آمن بالله وعبده : أى أنت ومن اتبعك ، وما كانوا ولياءه إن أولياؤه إلا المتقون » الذين يحر مون حرمته ويقيمون الصلاة عنده : أى أنت ومن أنه يدفع بها عنهم « إلا مكاء وتصدية » .

قال ابن هشام: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق قال عنترة بن عمرو بن شداد العبسى: ولرب قيران قد تركت مجمدلا تمكو فريصتم كشدق الاعلم(١)

يعنى : صوت خروج الدم من الطعنة ، كأنه الصفير : وهذا البيت في قصيدة له . وقال الطرماح بن حكيم الطائى .

لما كلما ريعت متحداة وركدة محصدان أعلى ابنى شمام البوائن(١٠

وهذا البيت في قصيدة له . يعني الأروية ، يقول : إذا فرعت قرعت بيدها الصفاة ثم ركدت تسمع صدى قرعها بيدها الصفاة مثل التصفيق . والمصدان : الحرز وابنا شهام جبلان .

<sup>﴿ (</sup>١) بحدلاً . واقع على الارض . والفريصة : جزء في مرجع الكتف. والاعلم مشقوق الشفة العلياً، ويريد به الجمل .

<sup>(</sup>٢) صداة : تصفير . والركدة : السكرن، والمصدان الجدران وان شمام هضبتان بحبل شمام، والبوائن : المبتعدة .

قال ان إسحاق : وذلك ما لا يُرضى الله عز وجل ولا يحبه ، ولا ما أفترض عليهم ، ولا ما أرمم به و فنوقوا العذاب بما كنتم تسكفرون ، : أى لما أوقع بهم يوم بدر من القتل .

قال ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الوبير ، عن أبيه عباد ، عن عائشة قالت : ما كان بين نوول : « يأيها المزمل ، ، وقول الله تعالى فيها : « وذرنى والمكذ بين أولى النسمة ومهلم قليلا . إن لدينا أنكالا وجحيا وطعاما ذا غصةوعذابا أليها » إلا يسير ، حتى أصاب الله قريشا بالوقعة يوم مدر .

قال ابن هشام: الانكال: القيود؛ واحدما: بكل، قال رؤبة بن العجاج: يكفيك نكلي بغي كل نكل

وهذا البيت في أرجوزة له .

قال ابن إسحاق : ثم قال الله عز وجل : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ميغلبون والذين كفروا إلى جهم يحشرون ، يعلى النفر الذين مشوا إلى أبى سفيان ، وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة ، فسألوهم أن يقووهم بها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعلوا .

ثم قال : , قل للذين كفروا إن يتتهرا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا ، لحربك ، فقد مضت سنة الأولين ، أى من قتل منهم يوم بدر .

ثم قال تعالى « وقانلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كليه لله » : أى حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ، ويكون التوحيد لله خالصا ليس له فيه شريك ، ويخاع ما دونه من الانداد « فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير . وإن تولوا » عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم « فاعلموا أن الله مولاكم » الذى أعزكم و نصركم عليهم يوم بدر فى كثرة عددهم وقلة عددكم « نعم المولى و نعم النصير » .

ثم أعلمهم مقاسم النيء وحكمه فيه ، حين أحله لهم ، فقال ، واعلموا أبما غنمتم من شيء فأن لله مخمسه وللرسول وانبي النربي والبتامي والمساكين وان السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما ألجزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان والله على كل شيء قدير ، أي يوم فرقت فيه بين الحق والباطل بقدرتي يوم التق الجمعان منكم ومهم ، إذ أنتم بالعدوة الدنبا ، من الوادي إلى مسكة ، والركب أسفل منكم ، :

أى عير أبي سفيان الى خرجتم لتأخذوها وخرجوا ليمنعوها عن ذير ميعاد منكم ولا منهم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ، أى ولو كان ذلك عن ميعاد منكم و منهم ثم بلغكم كثرة عددهم ، وقلة عددكم مالقيتموهم « ولمكن ليقضى الله أمراً كان مفعولا ، أى ليقضى ما أواد بدرته من إعزاز الإسلام وأدله وإذلال الكفر وأهله عن ذير بلاء منكم ففعل ما أواد من ذلك بلطفه ، ثم قال « ليملك من هلك عن بينة ، و يحيى من حى عن بينة ، وإن الله لسميع علم ، أى ليكفر من كفر بعد الحجة الما رأى من الآية والعبرة ، ويؤمن من آمن على مثل ذلك .

ثم ذكر لطفه به وكيده له ، ثم قال : د إذ يريكهم الله في منامك قليلا ، ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الآمر ولكن الله سلم إنه عليم بذأت الصدور ، ، فسكان ما أراك من ذلك نمة من نعمه عليهم ، شجعهم بها على عدوهم ، وكف بها عنهم ما تنوس عليهم من ضعفهم ، لعله بما فيهم .

ــ قال ابن مشام : متمنوف : مبدلة من كلة ذكرها ابن إسحاق ولم أذكرها (١)

و وإذ يريكوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلا كم في أعينهم ليقضى الله أمراكان، مفعولا ،: أى ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة عن أراد الانتقام منه ، والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه ، من أمل ولايته ،

ثم وعظهم وفهمهم وأعلهم الذي ينبغي له مأن يسير وا به في حربهم، فقال تعالى : دياأ يهاالذين له لمنوا إذا لقيتم فئة ، تقاتلونهم في سبيل الله عز وجل د فائبتوا واذكروا الله كثيراً ، الذي له بذلتم أنفسكم ، والوفاء له بما أعطيتموه من بيعتكم د لعلمكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا »: أي لا تختلفوا فيتفرق أمركم دو تذهب ويحكم ، أي وتذهب حدت كم دواصبروا إن الله مع الصابرين ، أي إني معكم إذا فعلتم ذلك ، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم علم أورئاء الناس ،: أي لا تكونوا كأني حهل وأصحابه ، الذين قالوا : لا رجع حتى نأتي بدرا فننحر بها الجزر ونستي بها الجز ، وتعزف علينا فيها القيان ، وتسمع العرب : أي لا يكون أمركم رياء ، ولا سمعة ، ولا التماس ماعند الناس وأخلصوا لله النية والحسبة في نصر دينكم ، وموازدة في ما يكون أمركم نبيكم ، لا تعملوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره .

<sup>(</sup>١) يقال : إنها . تخونت ، ولذلك أصلح إن ديثام اللفظ .

ثم قال تمالى : . وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب الحكم اليوم من التاس ، وإنى جار لكم ، .

قال ابن هشام : وقد مضى تفسير هذه الآية .

قال ابن إسحاق: ثم ذكر الله تعالى أدل البكفر، وما يلةون عند موتهم، ووصفهم بصفتهم وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنهم، حتى انتهى إلى أن قال و فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم تمن خلفهم لعلهم يدكرون، أى فنكل بهم من وراثهم لعلهم يعقلون و وأعدوا لهم مااستطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، . إلى قولة تعالى : و وما تنفقوا من شى فى سبيل الله يوف إلى إليكم ، وأنتم لا تظلمون ، أى لا يضيع لكم عند الله أجره فى الآخرة ، وعاجل خلفه فى الدنيا ثم قال تعالى : و وإن جنحوا المسلم فاجنح لها ،: أى إن دعوك إلى السلم على الإسلام فصالحهم عليه و وتوكل على الله ، إن الله كافيك و إنه هو السميع العليم ،

قال ابن هشام : جنحوا السلم : مالوا إليك السلم . الجنوح : اليل . قال لبيد بن ربيعة : جنوح الها لِكى على يديه مكبا يجتلى نقب النصال (1)

وهذا البيت فى قصيدة له والسلمأيضا: الصلح ، وفى كتاب الله عز وجل : , فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم وأنتم الاعلون ، ، ويقرأ : , إلى السّلم ،، وهو ذلك المعنى . قال زهير بن أبى سلمى : وقد قاتما إن ندرك السلم واسعا عال ومعروف من القول نسلم وهذا البيت فى قصيدة له .

قال ابن هشام : وبلغنى عن الحسن بن أبى الحسن البصرى ، أنه كان يقول : , وإن جنحوا المسئلم ، للإسلام . وفي كتاب الله تعالى ؛ , يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السئلم كافة ، ، ويقرأ ، فى السئلم ، وهو الإسلام . قال أمية بن أبى الصلت :

فما أنابوا لسلم حين تنذرهم رسل الإله وماكانوا له عضداً

وهذا البيت في قصيدة له . وتقول العرب لدلو 'تعمل مستطيلة : السَّالم ، قال طرفة بن العبد أحد بني قيس بن ثملبة ، يصف ناقة له :

<sup>(1)</sup> الهالكى: الحداد والصيقل نسبة إلى أول من عمل الحدادة وهو الهالك بن أسد. ونقب النصال : جرب الحديد .

# لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمي دالج متشدد (۱) وهذا البيت في قصيدة له:

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو من وراء ذلك . و هو الذي أيدك بنصره ، بعد الضعف و وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ، على الهدى الذي بعثك الله به إليهم و لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بيهم ، بدينه الذي جمهم عليه و إنه عزيز حكيم ، .

ثم قال تعالى: • يا أيها النبي حسبك الله ومن البومنين • يأبها النبي حرض المؤمنين على القتال ، إن يكن منكن عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكن مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقون ،: أى لا يقاتلون على نية ولاحقولا معرفة بخير ولاشر •

قال ابن إسحاق : حدثى عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس قال : لما يزلت هذه الآية اشتد على المسلمين ، وأعظموا أن يقاتل عشرون مئتين ، ومئة ألفا ، فخفف الله عنهم ، فنسختها الآية الاخرى ، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مئة صارة يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ، والله مع الصارين ، . قال : فكانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم ، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم .

قال ابن إسحاق : ثم عاتبه الله تعالى فى الاسارى ، وأخذ المغانم ، ولم يكن أحد قبله من الانبياء يأكل مغنما من عدو له .

قال ابن إسجاق : حدثني محمد أبو جعفر بن على بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نصرت بالرعب ، وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأحلت لى المغانم ولم تحال لنبي كان قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، خس لم يؤتهن نبي قبل .

قال ابن إسحاق : فقال : « ماكان لنبى » : أى قبلك ، أن يكون له أسرى » من عدوه « حتى يثخن فى الأرض « تريدون عرض « حتى ينفيه من الأرض « تريدون عرض الدنيا » : أى المتاع ، الفداء بأخذ الرجال « والله يريد الآخرة » : أى قتلم لظهور الدين الذى يريد إظهاره ، والذى تدرك به الآخرة « لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم » : أى

<sup>(</sup>١) الدالج: آلذي يحمل الدلو من البئر إلى الحوض ليفرغها فيه ، فهو يم مي متمهلا

<sup>(</sup>٢) الإشخان منا: النضييق .

من الاسارى والمغلنم، عذاب عظيم، : أى لولا أنه سبق منى أنى لا أعذب إلا يعد النهى ولم يك نهاهم، المذبتكم نبها صنعتم، ثم أحلها له ولهم رحمة منه، وعائدة من الرحن الرحيم، وفسكلوا بماغندتم حلالا طيباً وانتوا اللهإن الله غفور رحيم، ثم قال ويأيهاالنبي قل لمن فيأيديكم من الاسرى إن يعلم الله في الموبكم خيراً يؤته كم خيرانا أخذ منه كم ويغفر لهكم. وإلله غفور رحيم، من الاسرى إن يعلم الله في الواصل، وجعل المهاجرين والانصار أول ولاية الدين دون من سواهم وجعل الدكفار بعضهم أولياء بعض، ثم قال و إلا تفعلوه تمكن فتنة في الارض وفساد كبير، أى الا يوال المؤمن من دون المكافر، وان كان ذا رحم به: وتمكن فتنة في الارض، أى شبة في المقاور الفساد في الارض بتولى المؤمن المكافر دون المؤمن .

ثم رد المواريث إلى الارحام بمن أسلم بعد الولاية من المهاجرين والانصار دونهم إلى الارحالم التى بينهم ، فقال : « والذين آمنوا من بعد وداجروا وجاددوا معكم فأولئك مشكم ، وأولوا الارحم بعضم أولى ببعض فى كتاب الله ، أى باليراث ، إن الله بكل ثى، عليم ، .

### من حضر بدرا من السلبين

قال ابن اسحاق : وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين ، ثم من قريش ، ثم من بني هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤئ ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة :

محد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرساين ، ابن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم ، وحمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، أسد الله ، وأسد رسوله ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بن أبى طالب بن عبدالمطاب بن هاشم، وزيد بن حارثة بن مشرحبيل بن كعب بن عبدالعزى ابن امرى م القيس المكلى ، أنعم الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن دشام: زید بن حارئة بن نبراحیل بن کعب بن عبد العزی بن امری، القیس، ابن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد و د بن عوف بن کنانة بن بکر بن عوف بن عذرة بن زید الله بن رفیدة بن ثور بن کعب بن و برة ،

قال ابن إسحاق: وأنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوا كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام , أمُنسَة : حيثي ؛ وأبو كبشة : فارسي .

قال ابن إسحاق: وأبو كرثد كناز بن حصق بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سد بن داريف بن جلان بن ينم بن ينى بن يعدمر بن سعد بن قايس بن عبلان .

قال ابن هشام : كتاز بن حصين .

قال ابن إسماق : وابنه مر'د بن أبى مرثد ، حليفا حزة بن عبد الطلب ؛ وعبيدة بن الحارث بن المحالب ؛ وأخواه الغافيل بن الحارث ، والحمين بن الحارث ؛ ومسطح ، واسمه عوف بن أثاثة بن عباد بن المطلب ، اثنا عشر رجلا

ومن بنى عبد شس بن عبد مناف : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس، على على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرب له رسول الله على الله عليه وسلم بسهمه ، قال : وأجرى يارسول الله ، قال : وأجرك، وأبو حذيفة بن ربيعة بن عبدشس وسالم ، موبى أبى حذيفة .

قال ابن مشام : واسم أبي حذيفة : مهشم .

قال ابن هشام: وسالم، سائبة لثنيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بنه زيد بن مالك بن عوف ابن عرو بن عوف بن مالك بن الأوس، سايبته فانقطع إلى أبى حذيفة فتنباه: ويقال: كانت نبيته بنت يعار تحت أبى حذيفة بن عتبة، فأعتنت سالما سائبة، فقيل إلى سألم مولى أبى حذيفة.

قال ان إسحاق: وزعموا أن محبيحا مولى أبى العاص بن أمية بناً عبد شمس تجهز للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم مرض ، فحمل على بعيره أبا سلمة بن عبد الاسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن محزوم ؛ ثم شهد صبيح بعد ذلك المشادد كاما بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وشهد بدرا من حلفاء بنی عبد شمس ، ثم من بنی أسد بن خزیمة : غبد الله بن جیمش بن رئاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن كبیر بن خنم بن دودان بن أسد و عكاشة بن عصن بن حرثان ابن قیس بن مرة بن كبیر بن غنم بن دودان بن أسد ؛ وشجاع بن و دب بن ربیمة بن أسد بن صبیب بن مالك بن كبیر بن غنم بن دودان بن أسد ؛ وأخوه عقبة بن و دب و ویزید بن رقیش ابن رئاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن كبیر بن غنم بن دودان بن أسد ، وأبو سنان بن عصن ابن رئاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن كبیر بن غنم بن دودان بن أسد ، وأبو سنان بن عبدالله ابن حرثان بن قیس ، أخو عكاشة بن عصن ، وابنه سنان بن أب سند و بن عرو بن لكيز بن عامر ابن غنم بن دودان بن أسد اسد و دربیعة بن أكثم بن سند و بن عرو بن لكيز بن عامر ابن غنم بن دودان بن أسد

ومن حلفاء بن كبير بن غنم بن دودان بن آسد : تُنتَف بن عمرو ۽ واُنتواه : مالك بن عمرو ومدلج بن عمرو .

قال ابن هشام : مدلاج بن عمرو .

قال ابن إسحاق : وهم من بني تحجر ، آل بني سليم ، وأبو عثني ، حليف لهم . ستة عشر رجلا .

قال ابن هشام : أبو مخشى طائى ، واسمه : سويد بن مخشى .

قال ابن إسحاق: ومن بنى نوفل بن حبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نُسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن حكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وخباب ، مولى عتبة بن غزوان ـ رجلان .

ومن بنى أسد بن عبد العرى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد بن آسد ؛ وحاطب بن أ لى بلتمة ، وسعد مولى حاطب . ثلاثة نفر .

قال ابن هشام : حاطب بن أبى بلتعة ، واسم أبى بلتعة : عرس ، لحنى ، وسعد مولى حاطب ، كلى .

قال ابن إسحاق : ومن بنى عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير بن ها بم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصى ، وسو يبط بن سعد بن حريملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار ابن قصى ، رجلان .

ومن بنى زهرة بن كلاب: عبد الرحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، وسعد بن أبى وقاص ـــوأ بو وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وأخوه عير بن أبى وقاص .

ومن حلفائهم : المقداد بن عمرو بن تملية بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو أبن سعد بن زهير بن ثمور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هـُـرل بن قائش بن دُريم بن القين ن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . قال بن هشام : ويقال : هزل بن قاس بن ذُر — ودَهير بن ثمور .

قال ابن إسحاق ، وعبد الله بن مسمود بن الحارث بن شَسَمَعُ بن مُخْرُوم بن صاهلة بن كاهل ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، ومسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائدة بن سبيسع بن الحون بن خزيمة ، من القارة . قال ابن مشام: القارة: لقب لحم . ويقال:

#### قد أنصف القارة من راماما

وكانوا رماة .

قال ابن إسحاق : وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم بن ملكان بن أضى بن حارثة بن عمرو بن عامر ، من خزاعة .

قال ابن هشام : وإنما قيل له : ذو الشمالين ، لانه كان أعسر ، واسمه محمير .

قال ابن إسحاق : وخباب بن الارت ، ثمانية نفر .

قال ابن هشام : خباب بن الأرت ، من بنى تميم ، وله عقب ، وهم بالبكوفة ، ويقال : خباب من خزاعة .

قال ابن إسحاق : ومن بنى تيم من مرة ، أبو بكر الصديق ، واسمه عتيق بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كمب بن سعد بن تيم .

قال ابن هشام : اسم أبي بكر . عبد الله ، وعثيق : لقب ، لحسن وجهه وعتقه .

قال ابن إسحاق : وبلال ، مولى أبى بكر ـــ وبلال مولد من موَّلدى بنى مجمح ، اشتراه بو بكر من أمية بن خلف ، وهو بلال بن رباح ، لا حقب له ، وعامر بن فهيرة .

قال ابن هشام : عامر بن فهيرة ، مولد من مولدى الاسد ، أسود ، اشتراه أبو بكر منهم . قال ابن إسحاق : وصبيب بن سنان ، من النمر بن قاسط .

قال ابن هشام: النمر: ابن قاسط بن هنب بن أق صى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نوار ويقال: أفصى بن مُدعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نوار ، ويقال: صهيب ، مولى عبدالله ابن مُجدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ويقال: إنه روى . فقال بعض من ذكر إنه من النمر بن قاسط: إنماكان أسيراً في الروم فاشترى منهم . وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صهيب سابق الروم .

قال ابن إسحاق : وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، كان بالشأم ، فقدم بعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ، فسكلمه ، فضرب له بسهمه فقال : وأجرى يارسول الله ؟ قال : وأجرك . خمسة نفر .

قال ابن إسحاق : ومن بنى عزوم بن يقظة بن مرة : أبو سلمة بن عبد الاسد واسم

أ بى سلة عبدالله بن عبدالاسد بن دلال بن عمر بن يخزوم، وشهاس بن عثمان بن الشريد بن سويد أبن هرى بن عامر بن عزوم .

قال ابن دشام : واسم شاس : عثمان ، وإنا سمى شماسا ، لان شباسا من الشيامسة قد. مكة في الجاهلية ، وكان جميلا ، فعجب الناس من جماله . فقال عتبة بن ربيعة وكان خال شماس ها أنا آتيكم بشياس أحدن منه ، فأتى بابن أخته عثمان فسمى شماسا ، فيها ذكر ابن شهاب الزهرى وغيره .

قال ابن إسحاق : والأرقم بن أبى الارقم ، واسم أبى الارقم : عبد مناف بن أسد وكان أسد يكتى : أبا جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمار بن ياسر .

قال ابن هشام : عمار بن ياسر ، عنسى ، من مذسج .

قال ابن إسحاق : ومعتب بن عوف بن عامر بن النصل بين عفيف بن كايب بن حبشية ابن سلول بن كعب بن عمرو ، حليف لهم من خزاعة ، وهو الذي يدعى : عيهامة .خمسة نفر .

ومن بنى عدى بن كعب : عمر بن الحطاب بن نفيل بن عبد العزى بن وياّح بن عبد الله بن قرط بن كرزاح بن عدى وأخوه زيد بن الحطاب ، من أهل الهين ، وكان أول قنيل من المسلمين بين الصفين يوم بدر ، ثرمى بسهم .

قال ابن هشام : مهجع ، من عك بن عدنان .

قال ابن إسحاقى : وعمرو بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن عبد الله بن قرط بن رياح ابن رزاح بن عدى بن كعب ، وأخوه عبد الله بن سراقة ، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف ابن عمر بن ثملية بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، حليف لم ، وضولى بن أبى خولى ، ومالك بن أبى خولى ، حليفان لهم . .

قال ابن دشام : أبو خولی ، من بنی عجل بن انسجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل قال ابن إسحاق : وعامر بن ربیعة ، حلیف آل الحظاب ، من عنز بن وال .

قال ابن دشام : عنز بن وائل : ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيمة ابن نوار ، ويقال : أفصى : ابن دعمى بن جديلة .

قال ابن إسحاق: وعامر بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة ، من بني سعد بن ليث ؛ وعاقل بن البكير ؛ وخالد بن البكير ، وإياس بن البكير ، حلفاء بني عدى بن كعب ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن عدى بن كعب ، قدم من الشام بعد ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ، فكلمه ، فضرب له وسول

الله صلى الله عليه و سلم بسهمه ، قال : وأجرى يا رسول الله ؟ قال : وأجرك . أربعة عشر رجلا .

ومن بنى مجمح بن عمرو بن هُمُصيص بن كعب : عُمَانُ بن مظمرِنُ بن حبيب بن وهب بن حذافة ابن جمح ، وابنه السائب بن عُمَانُ ، وأخراه قدامة بن مظمرِنَ ، وعبد الله بن مظمون ، ومعمر ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح . خمسة نفر .

ومن بنی سیم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن خنیس بن حدافة بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم و رجل ه

قال ابن إسحاق: من بنى عامر بن لؤى ، ثم من بنى مالك بن حسل بن عامر: أبو سبرة ابن أبى رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن بصر بن مالك بن حسل ، وعبد الله بن عزمة بن عبد العزى بن قيس بن عبدود بن نصر بن مالك ، وعبد الله بن سببل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل ــ كان خرج مع أبيه سببل بن عمرو ، فلما نول أناس بدرا فر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشهدها معه ــ وعبير بن عوف ، مولى سببل بن عمرو ، وسعد بن خولة ، حليف لهم خسة نفر .

قال ابن هشام : سعد بن خولة من اليمين .

قال ابن إسحاق : ومن بنى الحارث بن فهر : أبو عبيدة بن الجراح ، وهو عامر بن عبد الله ابن الجراح بن هلال بن أهيب بن صبة بن الحارث، وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن صبة بن الحارث ؛ وسهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أبى أهيب ابن صبة بن الحارث ؛ وأخره صفوان بن وهب ، وهما ابنا ببضاء ؛ وعمرو بن أبى سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن صبة بن الحارث . خمسة نفر .

فجميع من شهد بدراً من المهاجرين ، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، ثلاثة وثمانون رجلا .

قال ابن هشام : كثير من أهل العلم ، غير ابن إسحاق ، يذكرون فى المهاجرين ببدر ، فى بى عامر بن لؤى : وهب بن سعد بن أبى سرح ، وحاطب بن عمرو ؛ وفى بنى الحسارث بن فهر : عياض بن زهير .

قال ابن إسحاق : وشهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمان ، ثم من

الانصار، ثم من الاوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ثم من بنى عبد الاشهل بن جشم ابن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس: سعد بن معاذ بن النعان بن امرىء القيس ابن زيد بن عبد الاشهل؛ وعمرو بن معاذ بن النعان ؛ والحارث بن أوس بن معاذ بن النعان والحارث بن أنس بن رافع بن امرىء القيس .

ومن بنى تحبيد بن كعب بن عبد الاشهل: سعد بن زيد بن مالك بن عبيد ، ومن بنى زتمورا ابن عبد الاشهل ــ قال ابن عشام: ويقال: زعورا ــ سلمة بن سلامة بن وقش بن زمخبة وعباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعورا؛ وسلمة بن ثابت بن وقش؛ ورافع بن يزيد بن كرز بن سكن بن زعورا؛ والحارث بن خزمة بن عدى بن أبي بن غنم بن سالم بن عوف بن عمروا بن عوف بن عوف بن الحزرج وعمد بن مسلمة بن خالد بن عدى ابن عوف بن الحزرج . وعمد بن مسلمة بن خالد بن عدى ابن بحدية بن حارثة بن الحارث ، وسلمة بن أسلم بن حريش ابن عدى بن بحدية بن حارثة بن الحارث ، حليف لهم من بنى حارثة بن الحارث ، وسلمة بن أسلم بن حريش ابن عدى بن بحدية بن حارثة بن الحارث ، حليف لهم من بنى حارثة بن الحارث ، وسلمة بن الحارث .

قال ابن هشام : أسلم : بن حريس بن عدى .

قال ابن إسحاق : وأبو الهيثم بن التيمان ، وعسيد بن التيمان .

قال ابن مشام : ويقال : عتيك بن التيهان .

قال ابن إسحاق : وعبد الله بن سهل . خمسة عشر رجلا .

قال ابن هشام : عبد الله بن سهل : أخو بني زعورا ؛ ويقال : غسان .

قال ابن إسحاق : ومن بنى ظفر ، ثم من بنى سواد بن كعب ، وكعب : هو ظفر ـ قال ابن إسحاق : ومن بنى ظفر ، ثم من بنى سواد بن كعب ، وكعب : هو ظفر ـ قال ابن مشام : ظفر : ابن الحزرج بن عمرو بن مالك بن سواد ، رجلان .

قال ابن مشام : عبید بن أوس الذی یقال له : مقرن ، لآنه قرن أربعة أسرى فی یوم بدر. وهو الذی أسر عقیل بن أبی طالب يومئذ .

قال ابن إسحاق : ومن بنى عبد بن رزاح بن كعب : نصر بن الحارث بن عبد ؛ ومعتب ابن عُبد .

ومن حلفائهم ، من بلي : عبد الله بن طارق . ثلاثة نفر .

ومن بنى حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الآوس : مسعود بن سعد ابن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارثة .

قال ابن مشام : ويقال : مسعود بن عبد سعد .

قال ابن إسحاق : وأبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة .

ومن حلفاتهم ، ثمم من بلى : أبو بردة بن نيار ، واسمه : هانى ، بن نيار بن عمرو بن عبيد ابن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذبيان بن محميم بن كاهل بن ذهل بن هنى بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . ثلائة نفر .

قال ابن إسحاق : ومن بق عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، ثم من بنى ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : عاصم بن ثابت بن قيس . وقيس أبو الأقلح بن عصمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة ــ ومعتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة ؛ وعمرو بن معبد بن الازعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة ؛ وعمرو بن معبد بن الازعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة .

قال ابن مشام: معمير بن معبد .

قال ابن إسحاق: وسهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن تعلبة بن بجدعة بن الحارث: ابن عمرو، وعمرو الذي يقال له: بحزج بن تحنس بن عوف بن عمرو بن عوف . خسة نفر .

ومن بنى أمية بن زيد بن مالك : مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية ؛ ورفاعة ابن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية ، وعويم ابن عبد المنذر بن زنبر ؛ وسعد بن عبيد بن النمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية ، وعويم ابن ساعدة ؛ ورافع بن عنجدة — وعنجدة أمه ، فيما قال ابن هشام — وعبيد بن أبى عبيد ؛ وثملبة بن حاطب .

وزعموا أن أبا لباية بن عبد المنذر ؛ والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعهما ، وأثمر أبا لباية على المدينة ، فضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر . قسعة نفر .

قال ابن هشام : ردهماً من الروحاء .

قال ابن هشام : وحاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية واسم أبي لبابة : بشير .

قال ابن إسحاق : ومن بنى عبيد بن زيد بن مالك : أمنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عبيد .

ومن حلفاتهم من بلى : كمعن بن عدى بن الجدابن العجلان بن صبيعة وثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدى بن العجلان ؛ ثعلبة بن عدى بن العجلان ؛ وربعى بن رافع بن زيد بن حارثة بن الجد بن العجلان ، وربعى بن رافع بن زيد بن حارثة بن الجد بن العجلان ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر (١١) . سبعة نفر .

ومن بى أملية بن عمرو بن عوف : عبدالله بن جبير بن النمان بن أمية بن البرك ـــ واسم البرك : امرؤ القيس بن تعلبة ـــ وعاصم بن قيس .

قال ابن هشام : عاصم بن قيس : ابن ثابت بن النمان بن أمية بن امرى القيس بن ثعلبة .

قال ابن إسحاق : وأبو ضَياح بن ثابت بن النعان بن أمية بن امرى. القيس بن ثعلبة ؛ وأبوحتة .

قال ابن هشام : وهو أخو أبى ضــــياح ؛ ويقال : أبو حبة . ويقال لامرىء القيس : الـُبرك بِن تُعلَّبة .

قال ابن إسحاق : وسالم بن عمير بن ثابت بن النمان بن أمية بن امرى القيس بن تعلبة . قال ابن هشام : ويقال : ثابت : ابن عمرو بن تعلبة .

قال ابن إسحاق : والحارث بن النعان بن أمية بن امرىء القيس بن تعلبة ، وخوات بن مجبر بن النعان ، ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم مع أصحاب مدر . سبعة نفر .

ومن بنى جَحجيّ بن كلفة بنءوف بن عمرو بن عوف : منذر بن محمد بن عتبة بن أحيحة ابن الجلاح بن الحريش بن جحجى بن كلفة .

قال ابن هشام : ويقال : الحريس بن جحجى .

قال ابن إسحاق : ومن حلفاتهم من بي أنيف : أو عتيل بن عبد الله بن ثعلبة بن بيشحان

<sup>(</sup>١) ورده لانه بلغه شيء عن أهل مسجد الضرار وكان قد استخلفه على قباء والعالية فرده يُنظر في ذلك .

أبن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أنيف بن جشم بن عبد الله بن تيم بن إراش بن عامر بن عميلة بن قصاعة . رجلان .

قال ابن هشام : ويقاله تمنخ بن إراشة ، وقسميل بن فاران .

قال ابن إسحاق : ومن بنى غنم بن السلام بن امرى، القيس بن مالك بن الاوس : سعد بن خيشمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم ؛ ومنذر بن قدامة ابن عرفجة ،

قال ابن هشام : عرفجة : ابن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم .

قال ابن إسحاق : والحارث بن عرفجة ؛ وتميم ، مولى بني غنم . خسة نفر .

قال ابن هشام : تميم : مولى سعد بن خيشمة .

قال ابن إسحاق : رمن بنى معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : جبر بن عنيك الحارث بن ألمية بن معاوية ؛ ومالك بن نميلة ، حليف لهم من مزينة ؛ والنعان بن عصر ، حليف لهم من بلى : ثلاثة نفر .

لجميع من شهد بدراً من الاوس مع رسول آنه صلى آنه عليه وسلم ومن ضرب آله بسهمه وأجره ، أحد وستونة رجلا .

قال ابن إسحاق: وشهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ، ثم من الآنصار ثم من الحزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، ثم من بنى الحارث بن الحزرج ، ثم من بنى الحارث بن الحزرج : خارجة بن بنى المرى القيس بن مالك بن ثملبة بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج : خارجة بن ويد بن آتى زهير بن مالك بن امرى القيس ؛ وسعد بن ربيع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك المرى القيس بن عمرو بن أمرى القيس ؛ وجد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرى القيس بن عمرو بن أمرى القيس . أربعة نفر .

ومن بنى زيد بن مالك بن ثملة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج : بُشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن ريد ــ قال ابن هشام : ويقال : مُجلاس ، وهو عندنا خطا ـــ وأخوه ساك بن سَّعد . رجلان .

ومن بنى عدى بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج : تسليع بن قيس بن عيشة ابن أمية بن مالك بن عامر بن عدى ؛ وعباد بن قيس بن عيشة ، أخوه .
( ١٦ - السياة النيوية ماج ١٩ ٧ - السياة النيوية ماج ١٩ ٧

قال ابن هشام: ويقال: قيس: ابن عبسة بن أمية .

قال أبن إسحاق : وعبد الله بن عبس . ثلاثة نفر .

ومن بنى أحر بن حارثة بن تعلبة بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج : يريد بنه الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر ، وهو الذي يقال له : ابن فمُسحم . رجل .

قال ابن هشام : فسحم أمه ، وهي امرأة من القين بن جسر .

قال ابن إسحاق: ومن بنى مجشم بن الحارث بن الخزرج، وزيد بن الحارث بن الخزرج، وهما التوسمان: خبيب بن إساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم ؛ وعبد الله ابن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد ؛ وأخوه حريث بن زيد بن ثعلبة ؛ زعموا، وسفيان بن بشر . أربعة نفر .

قال ابن هشام : سفيان بن نــُسر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد .

قال ابن إسحاق : ومن بنى جدارة بن عوف بن الحارث بن الحزرج : تميم بن يعار بن ُ قيس بن عدى بن أمية بن جدارة ؛ وعبد الله بن عمير من بنى حارثة .

قال ابن هشام : ويقال : عبد الله بن عمير بن عدى بن أمية بن جدارة .

قال ابن إسحاق : وزيد بن المزاين بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة .

قال ابن هشام : زيد بن المرَّى .

قال ابن إسحاق : وعبد الله بن عرفطة بن عدى بن أمية بن حدارة ، أربعة نفر .

اومن بنى الابحر، وهم ننو مخدرة، بن عوف بن الحارث بن الحزرج: عبد الله بن ربيع. ابن قيس بن عمرو بن عباد بن الابحر. رجل.

ومن بنی کجر، بن عدی بن مالک بن سالم بن غنم : زید بن و دیمة بن عمرو بن قیس بنجزه یه و مقبة بن و هی بن ملدة ، حلیف لهم من بنی عبد الله بن غطفان ؛ و رفاعة بن عمرو بن زیمه

ان حرو من تعلية من مالك من سالم من غيم ، وعامر من سلة من عامر ، حليف لهم من أهل الهي . قال ان مشام : ويقال : عرو من سلة وهو من بلى ، من قضاعة .

قال ابن إسحاق : وأبو حميضة تمعبد بن عباد بن قشير بن المقدم بن سالم بن غنم ·

قال ابن مشام : معبد بن عبادة بن قشغر بن المقدم ، ويقال : عبادة بن قيس بن القدم .

وقال ان إسحاق : وعامر ن البكير ، حليف لهم . ستة نفر .

قال ابن هشام: عامر بن المُكير، ويقال: عاصم بن العكير.

قال ابن إسحاق : ومن بني سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج ، ثم من بني العجلان بن زيد ابن غنم بن سالم : نوفل بن عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان رجل .

ومن بى أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف ـ قال ابن هشام: هذا غنم . أبن عوف ، أخو سالم بن عوف بن عرو بن عوف بن الحزرج ، وغنم بن سالم ، الذى قبله على ما قال ابن إسماق ـ : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ، وأخوه أوس بن الصامت . رجلان .

ومن بنى دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم : النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد ، والنعمان الذي يقال له . قوقل . رجل .

ومن بنى ق<sup>و</sup>ريوش بن غنم بن أمية بن لوذان بن سالم ـــ قال ابن هشام : ويقال قريوس ابن غنم ـــ ثابت بن هزال بن عمرو بن قريوش · رجل ·

ومن بني مرضخة بن غنم بن سالم : مالك بن الدخشم بن مرضخة . رجل .

قال ان هشام : مالك بن الدخشم : ابن مالك بن الدخشم بن مرضخة .

قال ابن إسحاق : ومن بني لوذان بن سالم : ربيع بن لمياس بن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان ، وأخوه ورقة بن إياس ، وعمرو بن إياس ، حليف لهم من أهل اليمن ، ثلاثة نفر ،

قال ابر هشام : ويقال : عرو بن إياس ، أخو ربيع وورقة .

قال ابن إسحاق : ومن حلفاتهم من بلى ، ثم من بى تحصينة \_ قال ابن هشام : غصينة ، أمهم ، وأبوهم عمرو بن عماوة \_ المجدر بن ذياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالك بن غصينة بن عمرو بن بتيرة بن مشتو" بن قسر بن تيم بن إراش بن عامر بن عميلة بن قسميل أبن فر ان بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة .

قال ابن هشام : ويقال : قسر بن تميم بن إراشة ، وقسميل بن فاران . واسم المجذر : عد الله .

قال ابن إسحاق : وعبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زمزمة ، وتحاب بن مملية بن حرمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة .

قال ابن هشام : ويقال محاث بن ثعلبة .

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم . وزعوا أن عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية — حليف لهم — من سراء، قد شهد بدراً ، حسة نفر .

قال ابن هشام ؛ عتبة بن يهز ، من بي سليم .

قال ابن إسحاق : ومن بني ساعدة بن كعب بن الخررج ، تم من بني ثعلبة بن الخررج بن ساعدة : أبو دجانة ، سماك بن خرشة .

قال ان هشام : أبو دجانة : سماك بن أوس بن خرشــــة بن لوذان بن عبد ود بن زيد أن تعلية .

قال ان إسماق : والمنذر بن عمرو بن <sup>م</sup>خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن تعلمة . رجلان .

قال ان هشام : ويقال : المنذر : ان عمرو بن خنش .

قال ان إسحاق : ومن بن البندى بن عامر بن عوف بن حارثة بن عرو بن الخروج بن ساعدة : أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البدى ، ومالك بن مسعود وهو إلى البدى ، رجلان .

قال ابن هشام : مالك بن مسعود : ابن البدى ، فيها ذكر لي بعض أهل العلم .

قال ان إسحاق: ومن بى طريف بن الخزرج بن ساعدة: عبد ربه بن كحق بن أوس بن وقتى بن ثعلبة بن طريف . رجل .

ومن حلفائهم ، من جهينة : كعب بن حِمار بن ثعلبة .

قال ان هشام : ويقال : كعب : ان جماز ، ومو من غبشان .

قال ان إسحاق : وضمرة وزياد وبتسبس ، بنو عمرو .

قال ان هشام : ضرة وزياد ، اننا بشر .

قال أن إسحًاق : وعبد الله بن عامر ، من بلي . خمسة نفر .

ومن بنى جشم بن الخزرج، ثم من بنى سلة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن توليد ابن جشم بن الحزرج، ثم من بنى حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلة : خراش بن الصعة بن عرو بن الجوح بن زيد بن حرام ، والحباب بن المند بن الجوح بن زيد بن حرام ؛ وعير بن الحام بن الجوح بن زيد بن حرام ؛ وتميم مولى خراش بن الصعة ، وعبد الله بن عرو بن حرام ابن ثعلبه بن حرام ، ومعاذ بن عرو بن الجوح ؛ ومعوذ بن عرو بن الجوح بن زيد بن حرام ، وخلاد بن عرو بن الجوح بن زيد بن حرام ، وعقبة بن عام بن الى بن زيد بن حرام ، وحبيب بن أسود ، مولى لم ، وثابت بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام ، اثناعشر رجلا.

قال ابن هشام: وكل ماكان هاهنا الجموح، فهو الجموح بن زيد بن حرام، إلا ماكان من جد الصمة بن عمرو، فإنه الجموح بن حرام.

قال ابن هشام: عبير بن الحارث: ابن لبدة بن تعلبة .

قال ابن إسحاق: ومن بنى عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بنسلة ، ثم من بنى خنساء بنسنان ابن عبيد : بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن مالك بن خنساء ، والطفيل بن مالك ن خنساء ، والطفيل بن المبد بن خنساء ، وسنان بن صيف بن صخر بن خنساء ، وعبد الله بن المجد بن قيس ابن صخر بن خنساء ، وعبد الله بن عبد الله بن صخر بن خنساء ، وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء ، وخارجة بن محمر ، وعبد الله بن حمير ، حليفان لهم من أشجع ، من بنى دهمان ، تسعة نفر .

قال ابن هشام: ويقال: جبار: بن صخر بن أمية بن خناس.

قال ابن إسحاق : ومن بنى خناس بن سنان بن عبيد : يويد بن المنذر بن سرح بن خناس ، ومعقل بن المنذر بن سرح بن خناس ، وعبد الله بن النعمان ابن بلدمة .

قال ابن هشام : ويقال : بلذُّمة وبلدُّمة .

قال ابن إسحاق : والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدى، وسواد بنزيريق ابن ثعلبة بن عبيد بن عدى.

قُال ابن هشام: ويقال: سوَّاد: ابن رِزن بن ريد بن تعلبة.

قال ابن إسحاق: ومعبد بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدى بن غنم بن كعب ابن سلمة . ويقال: معبد بن قيس: ابن صينى بن صُخر بن حرام بن ربيعة ، فيما قال ابن هشام . قال ابن إسحاق: وعبد الله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدى بن غنم . سبعة نفر . ومن بنى النعمان بن سنان بن عبيد : عبد الله بن عبد مناف بن النعمان ، وجابر بن عبد الله

أبن رئاب بن النعمان : ومخليدة بن قيس بن النعمان . والنعمان بن سنان ، مولى لهم . أربعة نفر . ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ، ثم من بني حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد ... قال ابن هشام : عمرو بن سواد ، ليس لسواد ابن يقال له غنم ... : أبو المنذر ، وهو يريد بن عامر بن حديدة ؛ وعنرة مولى منايم عامر بن حديدة ؛ وعنرة مولى منايم ابن عمرو ، أربعة نفر .

قال ابن هشام : عنترة ، من بني سايم بن منصور ، ثم من بني ذكوان .

قال ابن إسحاق: ومن بنی عدی بن نابی بن عمرو بن سواد بن غنم: عبس بن عامر بن عدی ، و ثعلبة بن غنمة بن عدی ، وأبو الیسر ، و هو کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم ابن سواد ، وسهل بن قیس بن أبی کعب بن القین بن کعب بن سواد ، و عمرو بن طلق بن زید ابن أمیة بن سنان بن کعب بن غنم ، و معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدی بن ابن أمیة بن سنان بن کعب بن غنم ، و معاذ بن حبل بن عمرو بن أدی بن سعد بن علی بن أسد بن ساردة بن تزید بن جشم بن الحزرج بن حارثة بن ثعلبه بن عمرو بن عامر ، ستة نفر .

قال ابن هشام : أوس : ابن عباد بن عدى بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد .

قال ان هشام : وإنما نسب ان إسحاق معاذ بن جبل فى بنى سواد ، وليس منهم ، لانه فيهم . قال ان إسحاق : والذين كسروا آلحة بنى سلمة : معاذ بن جبل ، وعبد الله بن أنيس وثعلبة ابن غنمة وهم فى بنى سواد بن غنم .

قال ان إسحاق: ومن بنى زريق ن عامر بن زريق ن عبد حارثة بن مالك بن غصب بن جشم بن الخزرج، ثم من بنى مخلد بن عامر بن زريق \_ قال ابن هشام: ويقال: عامر: ابن الأزرق \_ قيس بن محصن بن خالد بن مخلد .

قال ابن هشام : ويقال : قيس : ان حصن .

قال ابن إسحاق: وأبو خالدوهو الحارث بن قيس بن خالد بن مخلدو جبير بن إياس بن خالد، بن مخلفه عظم ، وهو سعد بن عمان بن خلدة بن مخلفه وأخو ، عقبة بن عمان بن خلدة ، بن محال بن علم بن علم بن علم . سبعة نفر .

ومن بني خالد بن عامر بن زريق : عباد بن قيس بن عامر بن خالد . رجل .

ومن بنی خالدة بن عامر بن زریق : أسعد بن یزید بن الفاکه بن زید بن خلدة ، والفاکه ابن بشر بن الفاکه بن زید بن خلدة .

قال ابن مشام: <sup>ر</sup>بسر بن الفاكد.

قال ابن إسحاق : ومعاذ بن ماعص بن قيس بن خلدة ؛ وأخوه : عائذ بن ماعص بن قيس أبن خلدة ؛ ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة . خسة نفر .

ومن بني العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق : رفاعة بن رافع بن العجلان ، وأخوه خلاد الن رافع بن العجلان وعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان . ثلاثة نفر .

ومن بی بیاضة بن زریق : زیاد بن لبید بن تعلبة بن سنان بن عامر بن عدی بن امیة بن بیاضة ؛ وفروة بن عمرو بن وذفة بن عبید بن عامر بن بیاضة .

قال ابن هشام ؛ ويقال : ودفة .

قال ابن إسحاق : وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة : ورجيلة بن عملية بن عالم بن عامر بن بياضة .

قال ابن هشام ؛ ويقال : رخيلة .

قال ابن إسحاق: وعطية بن نويره بن عامر بن عطية بن بياضة ؛ وخليفة بن عدى بن عمرو الن مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة . ستة نفر .

قال ابن هشام : ويقال : 'عليفة .

قال ابن إسحاق : ومن بنى حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الحزرج : رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدى بن زيد بن معلبة بن زيد مناة بن حبيب رجل.

قال ابن إسحاق: ومن بنى النجار، وهو تيم الله بن تعلَّم بن عمرو بن الحزرج، ثم من بنى غم بن مالك بن النجار، ثم من بنى عبد عوف بن غم : أبو أيوب خالد بن زيد بن غم بن مالك بن النجار، ثم من بنى تعلَّم بن عبد عوف بن غم : أبو أيوب خالد بن زيد بن كيب بن تعلية . رجل .

ومن بى ُعسيرة بن عبدعوف بن غنم : ثابت بن خالد بن النعمان ابن خنساء بن عسيرة و وجل. قال ابن هشام : ويقال : مُعسير ، وعُسُميرة .

قال این اسماق : ومن بی عمرو بن عوف بن غم : عمارة بن حزم بن زید بن لوذان بن الهمرو ، وسراقة بن کلب بن عبد العزی بن غزیة بن عمرو ، رجلان .

ومن بی عبید بن تعلبة بن غنم : حارثه بن النعمان بن زید بن عبید وسلیم بن قبس بن قهد : واسم قهد : خالد بن قبیس بن عبید . رجلان .

قال ابن هشام : حارثة بن النعمان : ابن نفع بن زيد .

قال ابن إسحاق : ومن بني عائذ بن تعلبة بن غم ب ويقال عابد فيها قال ابن هشام ب : سهيل المند أبي عنرو بن عائد وعدى بن الزغباء ، حليف لهم من جبينة ... رجلان

ومن بی زید بن تعلبة بن غنم : مسعود بن أوس بن زید ؛ وأبو خزیمة بن أوس بن زید ؛ ابن أصرم بن زید ، ورافع بن الحارث بن سواد بن زید . ثلاثة نفر .

ومن بنى سواد بن مالك بن غنم : عوف ، ومعوذ ، ومعاذ ، بنو الحارث بن رفاعة بن سواد ؛ وهم بنو عفراء .

قال ابن إسحاق: والنعان بن عمرو بن رفاعة بن سواد؛ ويقال: منعيان ميا قال ابن هشام مقال ابن إسحاق: وعامر بن مخلد بن الحارث بن سواد؛ وعبدالله بن قيس ابن خالد بن خلاة بن الحارث بن سواد، ومحصيمة، حليف لهم من أشجع، ووديعة بن عمرو، حليف من جبينة؛ وثابت بن عمرو بن زيد بن عدى بن سواد. وزعموا أن أما الحراء، مولى الحارث ابن عفراء، قد شهد بدراً. عشرة نفر.

قال ابن هشام : أبوالحراء ، مولى الحارث بن رفاعة .

قال ان إسحاق: ومن بني عامر بن مالك بن النجار ـ وعامر: مبذول ـ ثم من بني عتيك ان عمرو ان عمرو بن عتيك ؛ وسهل بن عتيك بن عمرو ابن عمرو بن عتيك ؛ وسهل بن عتيك بن عمرو ابن النمان بن عتيك ؛ والحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك ، كئسر به بالروحاء فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ، ثلاثة نفر .

ومنَّن بنى عمرو بن مالك بن النجار \_وهم بنر ح<sup>و</sup>ديلة \_ ثم من بنى قيس بن عبيد بن زيد ابن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ،

قال ابن مشام: حديلة بنت مالك بن زيد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب ابن حشم ن الحزرج، وهى أم معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فَبْنُو معاوية ينتسبون إليها.

قال ابن إسحاق: أبى بن كعب بن قليس، وأنس بن معاذ بن أنس بن قليس. وجلان . ومن بني عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ..

قال ابن هشام : وهم بنو كمغالة بنت عوف بن عبد مناة بن عرو بن مالك بن كنانة بن خريمة ، ويقال : إنها من بنى زرركيق ، وهى أم عدى بن عمرو بن مالك بن النجار ، فبنو عدى ينسبون إليها ــ

أوس بن ثمامت بن المتذرين حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى ، وأبوشيخ أن بن ممامت الن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى .

قال ابن مشام : أبو شيخ بن أني بن ثابث ، أخوحسان بن ثابت .

قال ابن إسحاق : وأبوطلحة ، وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد ابن عدى . ثلاثة نفر .

ومن بنی عدی بن النجار ، ثم من بنی عدی بن عامر بن غنم بن النجار : حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدی بن عامر ، وعر بن ثعلبة بن وهب بن عدی ابن مالك بن عدی بن عامر وهو أبو حكيم ، وسليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك بن عدی بن عامر ، وأبوسليط ، وهو أسيرة بن عمرو ، وعمرو أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدی بن عامر ، وثابت بن خنساء بن عرو بن مالك بن عدی بن عامر ، وعامر بن أمية بن فيد بن الحسحاس بن مالك بن عدی بن عامر ، وعرز بن عامر بن مالك بن عدی بن عامر ، وسواد بن غزية بن أهيب ، حليف لهم من بلی ، ثمانية نفر ،

قال ان مشام : ويقال : سوَّاد .

قال ابن إسحاق : ومن بني حرام بنجندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار : أبوزيد قيس بنسكن بنقيسبنزعوراءبن حرام، وأبوالإعور بن الحارث بنظالمبن عدس بن حرام.

قال ابن مشام : ويقال : أبو الاعور : الحارث بن ظالم .

قال ابن إسحاق : و سليم بن ملحان ، وحرام بن ملحان ـ واسم ملحان : مالك بن خاله ابن زيد بن حرام ، أربعة نفر - ومن بى مازن بن التجار، ثم من بى عوف بن مبدول بن عمرو بن غم بن مازن بئالتجار: قيس بن أن صعصمة ، واسم أبى صعصمة : عمرو بن زيد بن عوف ـ وعبدالله بن كعب بن عرو بن عوف ؛ وعصيمة ، حليف لهم من بنى أسد بن خزيمة : ثلاثة نفر .

ومن بنى خنساء بنمبذول بن عمرو بن مازن : أبوداود عمیر بن عامر بن مالك بن خنساء ، وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء . رجلان .

ومن بنى ثعلبية بنمازن بن النجار : قيس بن مخلد بن شملية بن صخر بن حبيب بن الخارث ابن ثعلبة . رجل .

ومن بنى دينار بن النجار، ثم من بنى مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار: النعان بن عبد عمرو بن مسعود، والضحاك بن عبد عمرو بن مسعود، وسليم بن الحارث بن تعلبة بن كعب بن حارثة بن دينار، وهو أخو الضحاك، والنعان ابنى عبدعمرو، لأمها، وجابر بن خالد بن عبد الأشهل أبن حارثة، وسعد بن سهيل بن عبد الأشهل: خمسة نفر .

ومن بنى قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بندينار بن النجار : كعب بن زيد بن قيس ومجهير ابن أبى بجير ، حليف لهم . رجلان .

قال ابن هشام : بحير : من عبس سن بغيض سريت من غطفان ، ثم من بي جذيمة من رواحة . قال ابن إسحاق : فجميع من شهد بدرا من الحزرج مئة وسبعون رجلا .

قال ان هشام: وأكثر أهل العلم يذكر فى الخزرج ببدر، فى بى العجلان بن زيد بن غثم ان سالم ن عمرو بن عوف بن الخزرج: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان، وممليل بن وبرة ان خالد ن العجلان، وعصمة بن الحصين بن وبرة بن خالد بن العجلان،

وفى بنى حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج ، وهم فى بنى زريق هلال بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدى بن زيد بن تعلبة بن مالك بن زيد مناة بن حبيب .

قال ابن إسحاق: فجميع من شهد بدرا من المسلمين، من المهاجرين والانصار من شهدها منهم، ومن ضرب له بسهمه وأجره، الانمائة رجل وأربعة عشر رجلا، من المهاجرين الانه ونمانون رجلا، ومن الخزرج مئة وسبعون رجلا.

### من استشهد من المسلمين يوم بدر

واستشهد من المسلين يوم بدر ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قريش ، ثم من بني المطلب بن عبد مناف : عبيدة بن الحارث بن المطلب ، قتله عتبة بن ربيعة ، قطع رجله ، فات بالصفراء . رجل .

ومن بنى زهرة بن كلاب . 'عمير بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وهو أخو سعد بن أبى وقاص ، فيها قال ابن هشام ، وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة ، حليف لهم من خزاعة ، نم من بنى غبشان . رجلان .

ومن بنی عدمی بن کعب بن لؤی : عاقل بن البکیر ، حلیف لهم من بنی سعد بن لیث بن کمر بن عبد مناة بن کنانة ، ومهجع ، مولی عمر بن الخطاب . رجلان .

ومن بقي الحارث بن فهر : صفوان بن بيضاء رجل . ستة نفر .

ومن الانصار، ثم من بني عمرو بن عوف: سعد بن خيثمة، ومبشر بن عبد المنذر بن زند . رجلان .

ومن بنى الحارث بن الحزرج: يزيد بن الحارث، وهو الذى يقال له. ابن فسرُحم. رجل. ومن بنى سلمة ، ثم من بنى حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة عبير بن المحام . رجل. ومن بنى حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم: رافع بن المعلى . رجل. ومن بنى النجار: حارثة بن سراقة بن الحارث. رجل.

ومن بنى غنم بن مالك بن النجار : عوف ومعوذ ، ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد، وهما ابنا عفراء . رجلان . ثمانية نفر .

#### من قتل ببدر من المشركين

وقتل من المشركين يوم بدر من قريش ، ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف : حنظلة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، قتله زيد بن حارثة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال ابن هشام ، ويقال :اشترك فيه حزة وعلى وزيد ، فيما قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق : والحارث بن الحضرى ، وعامر بن الحضرى حليفان لهم قتل عامراً :

عمار بن ياسر ، وقتل الحارث : التعمان بن عصر ، حلبف للأوس ، فيها قال ابن مشام . وعمير ابن أبي عمير ، وابنه : موليان لهم . قتل عمير بن أبي عمير : سالم ، مولى أبي حذيفة ، فيها قال ابن مشام .

قال ابن إسحاق: وعبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، قتله الزبير بن العرام ، والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية قتله على بن أبي طالب . وعقبة بن أبي معيط ابن أبي عرو بن أمية بن عبد شمس ، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح، أخو بني عنزو بن عوف ، صورا (١) .

قال ابن هشام : ويقال : قتله على بن أبي طالب .

قال ابن إسحاق . وعتبة بن ربيعة بن غبد شمس ، قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب .

قال ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعلى .

قال ابن إسحاق ؛ وشيبة بن ربيعه بن عبد شمس ، فتله حزة بن عبد المطلب ، والوليد بن عتبة بن ربيعة ، فتله على بن أبى طالب ، وعامر بن عبد الله ، حليف لهم من بنى أنمار بن بغيض ، قتله على بن أبى طالب . اثنا عشر رجلا .

ومن بنى نوفل بن عبد مناف ؛ الحارث بن عامر بن نوفل، قتله – فيما يذكرون ـــ تخبيب بن أبى إساف، أخو بنى الحارث بن الحزرج، ومطعيمة بن عدى بن نوفل، قتله على الن أبى طالب، ويقال : حزة بن عبد المطلب. رجلان.

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصى : زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد .

قال ابن هشام: قتله ثابت بن الجذع، أخو بني حرام، فيما قال ابن هشام.

ويقال: اشترك فيه حزة وعلى بن أبي طالب وثابت .

قال ابن إسحاق: والحارث بن زَمعة ، قتله عمار بن ياسر ــ فيها قال بن هشام ــ وعقيل بن الأسود بن المطلب، قتله حزة وعلى ، اشتركا فيه ــ فيها قال ابن هشام ــ وأبر البَخترى، وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد، قتله المجذر بن ذياد البلوى .

قال ابن هشام : أبو البخترى : العاص بن هاشم .

<sup>(</sup>١) قتل صبرا شدت يذاه ورجلاهِ ، أو أمسك به أحد ليقتل .

قال ابن إسحاق : ونوفل بن خويلد بن أسد ، وهو ابن العدوية ، عدى خزاعة ، وهو المئذى قرن أيا بكر الصديق ، وطلحة بن عبيد الله حين أسلما فى حبل ، فكانا بسميان : القرينين فذلك ، وكان من شياطين قريش — قتله على بن أبى طالب ، خمسة نفر .

ومن عبد الدار بن قصى : النضر بن الحارث بن ككدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار ، قتله على بن أبى طالب صبراً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء ، فيما يذكرون .

قال ابن مشام: بالأثيل (۱) . قال ابن مشام: ويقال: النضر بن الحارث: بن علقمة ابن كلدة بن عبد مناف .

قال ابن إسحاق : وزيد بن مليص مولى عمير بن ماشم بن عبد مناف بن عبد اللهار . رجلان .

قال ابن هشام: قتل زيد بن مليص بلال بن رباح، مولى أبى بكر، وزيد حليف لبى عبد الدار، من بنى مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، ويقال: قتله المقداد بن عمرو.

قال ابن إسحاق : ومن بنى تيم بن مرة : عبير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم . قال ابن هشام : قتله على بن أبي طالب . ويقال : عبد الرحمن بن عوف .

قال ابن إسحاق: وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب ، قتله صهيب ابن سنان . رجلان.

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة : أبو جهل بن هشام \_ واسمه عرو بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم \_ ضربه معاذ بن عمرو بن الجوح ، فقطع رجله ، وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها ، ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته (٢) ، ثم تركه وبه رمتى : ثم ذفف عليه (٢) عبد الله بن مسعود ، واحتر رأسه ، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في المتناف الماس بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، قتله عمر بن الخطاب، ويرد بن عبد الله ، حليف لهم من بنى تميم .

<sup>(1)</sup> الأثيل : موضع قريب من المدينة .

<sup>(</sup>٢) أثبته : جرحه جراحة بالغة لا يقوم معها

٠ (٣) ذفف عليه : أسرع قتله .

هال ابن هشام : ثم أحد بني عمرو بن تميم ، وكان شجاعا ، قتله عمار بن ياسر .

قال ابن إسحاق : وأبو مسافع الاشعرى ، حليف لهم ، قتله أبو دجانة الساعدى ــ فيها قال ابن مشام ـــ وحرملة بن عمرو ، حليف لهم .

قال ابن هشام : قتله خارجه بن زيد بن أبى زمير ، أخو بلحارث بن الحزرج ، ويقال : بل على بن أبى طالب ــ فيما قال ابن هشام ــ وحرملة ، من الاسد .

قال ابن إسحاق : ومسعود بن أبي أمية بن المغيرة ، قتله على بن أبي طالب ــ فيما قال ابن هشام ــ وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة .

قال ابن مشام: قتله بن حزة بن عبد المطلب .

قال ابن إسحاق : وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ، قتله على بن أبى طالب ، ويقال : قتله عمار بن ياسر ، فيما قال ابن هشام .

وال ان إسحاق: ورفاعة بن أبى رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قتله سعد بن الربيع ، أخو بلحارث بن الحزرج ، فيما قال ابن هشام: والمنذ بن أبى رفاعة بن عابد قتله معن بن عدى بن الجد بن العجلان حليف بنى عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف فيما قال ابن هشام ، وعبد الله بن المنذر بن أبى رفاعة بن عابد ، قتله على بن أبى طالب ، فيما قال أبن هشام ،

قال ابن إسحاق : والسائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

قلل ابن هشام : السائب بن أبى السائب شريك رسول الله صلى الله عليه ، سلم الذى جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعم الشريك السائب لايشارى ولا يمارى ، وكان أسلم فحسن إسلامه ــ فيما بلغنا ــ والله أعلم .

وذكر ابن شهاب الزهرى عن عبيدالله بن عتبة ، عن ابن عباس: أن السائب بن أبى السائب ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بمن با يع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش ، وأعطاه يوم.
- الجمرانة من غنائم حنين .

قال ابن هشام : وذكر غير ابن إسحاق : أن الذي قتله الزبير بن العوام .

قال ان إسماق: والاسود بن عبد الاسد بن ملال بن عبد الله بن عمر بن محزوم ، قتله خزة ابن عبد المطاب ، وحاجب بن السائب بن عويمر بن عمر بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم ـ قال ابن هشام: ويقال : عائد : ابن عمران بن مخزوم ، ويقال : حاجز بن السائب ـ والمندى قتل حاجب بن السائب على بن أبي طالب .

قال ابن إسحاق : وعويمر بن السائب بن عويمر ، قتاه النعمان بن مالك القوقلي مبارزة ، فيما قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق : وعمرو بن سفيان ، وجابر بن سفيان ، حليفان لهم من طي قتل عمراً يزيد بن رقيش ، وقتل جابراً أبو 'بردة بن نيار فيما قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق : سبعة عشر رجلا .

ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كمب بن لؤى: منه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة ا ابن سعد بن سهم ، قتله أبو اليسر ، أخو بنى سلة ، وابنه العاص بن منه بن الحجاج قتله على بن أبى طالب ، فيها قال ابن هشام . و أبيه بن الحجاج بن عامر قتله حمزة بن عبد المطلب وسعد ابن أبر وقاص اشتركا فيه ، فيما قال ابن هشام ، وأبو العاص بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم . قال ابن هشام : قتله على بن أبى طالب، ويقال : النعمان بن مالك القوقلى، ويقال : أبود جانة .

قال ابن إسحاق : وعاصم بن عوف بن صبيرة بن سعيد بن سهم ، قتله أبو اليَـسر ، أخو بني سلة ، فيها قال ابن هشام : خمسة نفر .

ومن بنى جمح بن عمرو بن مصيص بن كعب بن لۋى : أمية بن خلف بن وهب بن جمح، قتله رجل من الانصار من بنى مازن .

قال ابن هشام : ويقال : بل قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب بن إساف ، شتركوا في قتله .

قال ابن اسحاق : وابنه على بن أمية بن خلف، قتله عمار بن ياسر ، وأوس بن معير بن لوذان بن سعد بن جمح، قتله على بن أبى طالب فيها قال ابن هشام، ويقال : قتله الحصين بن. الحارث بن المطلب وعثمان بن مظعون، اشتركا فيه، فيها قال ابن هشام م

قال ابن إسحاق : ثلاثة نفر .

ومن بنى عامر بن لؤى: معاوية بن عامر، حليف لهم من عبد القيس، قتله على بن أبي طالب ويقال: قتله عكاشة بن محصن، فيما قال أبن هشام .

قال ان إسحاق : ومعبد بن وهب ، حليف لم من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر ابنايث ، قتل معبداً خالد وإياس ابنا المُسكير، ويقال: أبو دجانة، فيما قال ابن هشام. وجلان.

قال ابن هشام : فجميع مِن أحصى لنا من قتلى قريش يوم بدر . خمسون رجلا .

قال ابن هشام : حدثنی أبو عبیدة ، عن أبی عمرو : أن قتلی بدر من المشركین كانوا سبعین رجلا ، والاسری كذلك ، وهو قول ابن عباس ، وسعید بن المسیب ، وفی كتاب الله تبارك و تعالی : دأو لما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثلیها ، یقوله لاضحاب أحد \_ وكان من استشهد منهم سبعین رجلا \_ یقول : قد أصبتم یوم بدر مثلی من استشهد منه کم یوم أحد ، سبعین قتیلا و سبعین أسیرا . وأنشدنی أبو زید الانصاری لكعب بن مالك :

فأقام بالعكن المعطن منهم سبعون، عتبة منهم والأسود قال ابن هشام: يعنى قنلى بدر ، وهذا البيت فى قصيدة له فى حديث يوم أحد سأذكرها إن شاء الله تعالى فى موضعها .

قال ابن هشام : وممن لم يذكر ابن إسحاق من هؤلاء السبعين القتلي :

من بنى عبد شمس بن عبد مناف : وهب بن الحارث ، من بنى أنمار بن بغيض، حليف لهم وعامر بن زيد ، حليف لهم من البمن رجلان .

ومن بنى أسد بن عبد العزى: عقبة بن زيد، حليف لهم من اليمن ، وعمير مولى لهم. رجلان ومن بنى عبد الدار بن قصى : نبيه بن زيد بن مليص ، وعبيد بن سليط ، حليف لهم من قيس . رجلان .

ومن بنى تيم ن مرة : مالك بن عبيد الله بن عثمان وهو أخو طلحة بن عبيد الله بن عثمان أسر فات فى الاسارى ، فعد فى القتلى ، ويقال : وعمرو بن عبد إلله بن مجدعان . رجلان .

ومن بنى مخزوم بن يقظة : حذيفة بن أبى حذيفة بن المغيرة ، قتله سعد بن أبى وقاص ومشام بن أبى حذيفة بن المغيرة ، قتله أبو أسيد مالك بن ربيعة ، والسأنب بن أبى رفاعة ، قتله عبد الرحن بن عوف ، وعائذ بن السائب بن عوب ، أسر ثم افتدى فات فى الطريق من جراحة جرحه إياها حرة بن عبد المطلب ، وعمير حليف لهم من طىء ، وخيار ، حليف لهم من القارة . سبعة نفر .

ومن بني جمح بن عمرو: سيرة بن مالك ، حليف لهم . رجل

ومن بنى سهم بن عمرو: ألحارث بن منبه بن الحجاج، قتله صيب بن سنان، وعامر بنه عوف بن صبيرة أخو عاصم بن صبيرة، قتله عبد الله بن صلبة المتجلاني، ويقال: أبودجانة رجلان

# ذکر أسری قریش یوم بدر

قال ابن إسحاق : وأسر من المشركين من قريش يوم بدر ، من بني هاشم بن عبد مناف : عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ؛ ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم .

ومن بنى المطلب بن عبد مناف السائب بن عبيد بن عبد بن ما م بن المطلب ؛ ونعان ابن عمرو بن علقمة بن المطلب . رجلان .

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : عمرو بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ؛ والحارث بن أبي وجزة بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس . ويقال : ابن أبي وحرة ، فيما قال ابن هشام .

قال ابن أسحاق : وأبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ، وأبو العاص ابن نوفل بن عبد شمس .

ومن حلفائهم : أبو ريشة بن أبى عمرو ؛ وعمرو بن الأزرق ؛ وعقبة بن عبد الحارث ابن الحضرى . سبعة نفر .

ومن بنی نوفل بن عبد مناف : عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ؛ وعمان بن عبد شمس ابن أخی غزوان بن جابر ، حلیف لهم من بنی مازن بن منصور ؛ وأبو ثور ، حلیف لهم . ثلاثة نفر .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : أبو عزيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، والاسود بن عامر بن عمرو بن الحارث ابن السباق . رجلان .

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : السائب بن أبى حبيش بن المطلب بن أسد ، والحويرث بن عباد بن عثمان بن أسد .

قال ابن هشام : هو الحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد .

قال أبن إسحاق : وسالم بن شماخ، حليف لهم . ثلاثة نفر .

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة : خالد بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ؛ وأمية بن أبى حذيفة بن المغيرة ، والوليد بن الوليد بن المغيرة ؛ وعبان بن عبد الله بن المغيرة ابن عبد الله ؛ وأبو المنذر ابن عبد الله ؛ وأبو المنذر ( ١٧ – السيمة النبوية ج ، ٢ )

ابن أبى رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأبو عطاء عبد الله بن أبى السائب بن عبد الله أب عبد الله بن عبد الله الله بن حطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم ؛ وخالد بن الاعلم، حليف لهم، وهو كان ــ فيما يذكرون ــ أول من ولى نارا منهزما ، وهو الذي يقول:

ولسنا على الأدبار تدى كاومتا ولكن على أقدامنا يقطر الدم('') نسعة نف .

قال ابن هشام : ويروى : لا لسنا على الاعقاب . .

وخالد بن الاعلم ، من ْخزاعة ؛ ويقال : عتيلي .

قال ابن إسحاق: ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: أبو وداعة بن ضبيرة ابن سعيد بن سعد بن سهم، كان أول أسير أفتدى من أسرى بدر افتداه ابنه المطلب بن أبى وداعة؛ وفروة بن قيس بن عدى بن حذافة بن سعد بن سهم، وحنظلة بن قبيصة بن حذافة ابن سعد بن سهم، أربعة نفر.

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب: عبد الله بن أبى بن خلف بن وهب بن حذافة ابن جمح، وأبو عزة عمرو بن عبد بن عثمان بن وهيب بن حذافة بن جمح، والفاكه، مولى أمية بن خلف، ادعاه بعد ذلك راح بن المفترف، وهو يزعم أنه من بنى شاخ بن محارب ابن فهر ـ ويقال: إن الفاكه: ابن جرول بن احذام بن عوف بن غضب بن شماخ بن محارب ابن فهر ـ ووهب بن عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، وربيعة بن دراج ابن العنبس بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح ، خسة نفر .

ومن بنى عامر بن اؤى: سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، أسره مالك بن الدختم ، أخو بنى سالم بن عوف ، وعبد بن زمعة بن قيس ابن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وعبد الرحمن بن مشنوء بن وقدان ابن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن مالك بن حسل بن عامر ، ثلاثة نفر .

ومن بنى الحارث بن فهر : الطفيل بن أبى 'قنيع ، وعتبة بن عمرو بن جَـ حدم . رجلان . قال ابن إسحاق : فجميع من حفظ لنا من الاسارى ثلاثة وأربعون رجلا .

قال ابن هشام : وقع من جملة العسدد رجل لم نذكر اسمه ، وبمن لم يذكر ابن [سحاق--من الاسارى :

<sup>(</sup>١) الكلوم : الجراحات .

من بني هاشم بن عبد مناف : عتبة ، حليف لهم من بني فهر . رجل .

ومن بنى المطلب بن عبد مناف : عقيل بن عمرو ، حليف لهم ، وأخوء تميم بن عمرو ، وابنه . ثلاثة نفر .

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : خالد بن أسيد بن أبى العبص ، وأبو العريض يسار ، مولى العاص بن أمية ، رجلان .

ومن بني نوفل بن عبد مناف : نبهان ، مولى لهم . رجل .

ومن بني أسد بن عبد العزى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث • رجل •

ومن بني عبد الدار بن قصى : عقيل ، حليف لهم من اليمن . رجل .

ومن بنى تيم بن مرة: مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ، وجابر بن الزبير ، حليف لهم . رجلان .

ومن بني مخزوم بن يقظة ؛ قيس بن السائب . رجل .

ومن بنى جمح بن عمرو: عمرو بن أبيّ بن خلف، وأبو رهم بن عبدالله، حليف لهم، وحليف لهم ذهب عنى اسمه، وموليان لامية بنخلف، أحدهما رنسطاس، وأبو رافع، غلام أمية بن خلف ستة نفر

ومن بني سهم بن عمرو : أسلم ، مولى نبيه بن الحجاج . رجل .

ومن بني عامر بن لؤي : حيب بن جابر ، والسائب بن مالك . رجلان .

ومن بني الحارث بن فهر : شافع وشفيع ، حليفان لهم من أرض اليمن . رجلان 🗥

### ما قيل من الشعر في يوم بدر

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم بدر، وتراد به القوم بينهم لمــاكان فيه، قول حزة بن عبد المطلب يرحمه الله :

<sup>(</sup>۱) راجع أنساب وأخبار من حضر بدرا وشهداء بدر من المسلمين والقتلى من المشركين وأسرى المشركين في الروض الآنف بتحقيقنا ج٣ ص ٩٩ وما بعدها .

قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها ونقيضتها :

فلما النقينا لم تسكن مثنوية وضرب ببيض يختلى الهام حدها ونحن تركنا عتبة الغى ثاويا وعمرو ثوی فیمن ثوی من حماتهم جيوب نساء من لؤى بن غالب كرام تفرعن الذوائب من فهر<sup>(۷)</sup> أولنك قوم قتــلوا في ضــــــلالهم وخلوا لواء غير محتضر النمر لواء ضلال قاد إبليس أهــــله فخاس بهم، إن الخبيث إلى غدر (١٠ وقال لهم ، إذ عاين الأمر واضحا برنت إليكم مابي اليوم من صبر فإنى أرى ما لاترون وإننى فقدمهم للحين حتى تورطوا فكانوا غداة البئر الفا وجمعنا وفينا جنود الله حين مدنا 

ألم تر أمراً كان من عجب الدهر وللحَاين أسباب مبينة الامر(١١) وما ذاك إلا أن قوما أفادهم فلانوا تواص بالمقوق وبالكفر<sup>(1)</sup> عشية راحوا نحو بدر بجمعهم فكانوا رهوناً للركية من بدر<sup>(۱)</sup> وكما طلبنا العير لم نبخ غيرهـا فساروا إلينا فالتقينا على قدر لنا غير طعن بالمثقنة السمر(١) مُمْهِ أَرَةَ الْأَلُوانَ بِينَةَ الْأَمْرُ (١٠ وشيبة فى القتلى تجرجم فى الجفر(٦) فشقت جيوب الىائحات على عمرو أخاف عقاب الله والله ذو قسر (١) وكان بما لم يخبر القوم ذا مخبر ثلاث مثين كالمسدمة الرهر (١٠٠ بهم فى مقام ثم " مستوضح الذكر لدى مأزق فيه مناياهم تبحرى

(٢) أفادهم: أهلكهم .

<sup>(</sup>١) الحين : الهلاك

<sup>(</sup>٣) الركية : البئر ذات الماء . (٤) مثنوية : رجوع .

<sup>(</sup>ه) يختلى : يقطع . والحام : الرءوس والآثر : بضمتين أثر الجرح والجمع آثار وأثور وإذاكان بفتح فسكون فهو جوهر السيف .

<sup>(</sup>٦) تجرجم : تسقط ، والجفر : البئر المتسعة .

<sup>(</sup>٧) تفرعن : علون ، والدوا ثب : الأعالى .

<sup>(</sup>٨) خاس : غدر (٩) القسر: الغلية

<sup>(</sup>١٠) المسدمة : الفحول من الإبل،والزهر البيض .

فأجابه الحارث بن هشام بن المنيرة ، فقال :

وللحزن مني والحرارة في الصدر(١) فرید هوی من سالِک ناظمة یجری رهين مقام للركية من بدر و من ذی زندام کان ذا خلق غمر (۲) فلابد للأيام من دول الدهر تربهم هوانا منك ذا مسبل وعر ولاً أبق بُشقشيا في إخاء ولا صهر (٣) كرام عليهم مثل ماقطعوا ظهرى ونحنُ الصميم في القبائل من فِهر (١) وآلهة لا تتركوها لذي الفخر أواسها والبيت ذا السقف والستر (٠) فلا تعذروه آل غالب من عـذر وكو نوا جميعاً في التأسي وفي الصد ولا شيء إن لم تثأروا بذوىعمرو وميض تطير الهام بينة الأثر(١٦ إذا جردت يوما لاعدائها الحزر(٧)

ألا يا لقومى الصبابة والهجر وللدمع من عيني جُودا كأنه على البطل الحلو الشهائل إذ ثوى فلا تبعيدن يا عمرو من ذى قيرابة فلا تبعيدن يا عمرو الزمان الذى مضى فلا أمت يا عمرو أتركك ثائرا فلا أمت يا عمرو أتركك ثائرا وأقطع ظهرا من رجال بمعشر فيال لؤى ذبيوا عن جريم فيال لؤى ذبيوا عن جريم توارثها آباؤكم وورثتم فيال لؤى ذبيوا عن جريم قد أراد هلاككم وجدوا لمن عاديتم وتوازدوا لملكم أن تثاروا بأخيكم لعلكم أن تثاروا بأخيكم كأنها لغيرة في الاكف كأنها كأن مسدب الذر فوق متونها

قال ابن هشام : أبدلنا من هـذه القصيدة كلمتين بما روى ابن إسحاق، وحما و الفخر، في آخر البيت ، و و فما لحليم ، ، في أول البيت ، لأنه نال فيهما من النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الصبابة : رقة الحب أو الحب الشديد ٨٠

<sup>(</sup>٢) الغمر بسكون الميم : الكريم الواسع الخلق ، وهذا المعنى هو الذي يقتصده هنا .

<sup>(</sup>٣) الثاثر: صاحب النَّار،

<sup>(</sup>٤) الوشيظة الاتباع الذين ليسوا من القوم .

<sup>(ُ</sup>هُ) الاواسي : ما تأسس عليها الابنية ·

<sup>(</sup>٣) المطردات : المهتزة . أى بسيوف معتبزة .

<sup>(</sup>٧) النسر : صفار النمل . والحزد : النا لحرون بمؤخرة عيونهم كبرا ؛

قال ابن إسحاق: وقال على بن أبي طالب في يوم بدز:

قال أن هشام : ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ولا نقيضتها ، وإنما كنبناهما لانه ` يقال : إن عمرو بن عبد الله بن جدعان قنل يوم بدر، ولم يذكره ابن إسحاق فى النتا,، أ وذكره في هذا الشعر:

بلاء عزيز ذي اقتدار وذي نضل فلاقءُو الهُوانا من إسار ومنقال . . . وكان رسول الله أرسل بالعدل مبينة آياته لذوى العةل فأمسوا محمدالله مجتمعي الشمل فزادهم ذو العرش تخبلا على خبل وقومأ غضابا فعلهم أحسن الفعل وقد حادثوها بالجلاء وبالعقل(١) صریعاً ومن ذی نجدة منهم کړل تجود بإسيال الرشاش وبالوبل(٢) وشيبة تنعاه وتنعى أباجهل مسلبة حرامي مبينة الثــكل(٣) ذوى نجدات في الحروب و في المحدل وللغي أسباب ممرمقة الوصل(١٤) عن الشغب والعدو انفأ شغل الشغل

ألم تر أن الله أبلي رسوله عا أنزل الكفار دار مذلة فأمسى رسول الله قد عز نصره فجاء بفرقان من الله ممنزل فآمن أقوام بذاك وأيقنوا وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم وأمكن منهم يوم بدر رسولة بأيديهم بيض خفاف عصوا بها فسكم تركوا من ناشئ ذى حمية تبيت عيون النائحات عايهم نوامح تنعى عتبة الغى وابنه وُذَا ۚ الرُّ جِل تنعى وابن جدعان نيهم *ڻوی* منهم فی بئر بدر عصابة ٰ دعا الغي منهم من دعا فأجابه فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل

فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة ، فقال :

عجبت لاقوام تغنى سفيههم بأمر َسفاهذى اعتراض وذى 'بطل

<sup>(</sup>١) عصوا : ضربوا : وحادثوها : تعبدوها .

<sup>(</sup>٢) الإسبال : الإرسال ، والرشاش : المطر الضعيف ، والوبل : ماكثر من المطر .

<sup>(</sup>٣) ذا الرَّجل: هو الاسود الذي قطع حمزة رجله عند الحوض ثم قتله فيها . والمسلبة : التي تلبس السلاب وهي خرقة سوداء تلبسها الشكلي..

<sup>(</sup>٤) المرمقة : الضعيفة م

مطاءين في الهيجا مطاعيم في المحل تغنی بقتلی یوم بدر تتابعرا مطاعين في الهيجا مطاعيم في المحل (١) مصالیت بیض من لؤی بن غالب بقومسواهم نازحي الدار والاصل أصيبوا كراما لم يبيعوا عشيرة لكم بدلا منا فيالك من فعل كم أصبحت غسان فيكم بطانة يرىجدوركمفيها دوو الرأىوالعتل عقرقا وإثما تينا وقطيعة وخير المنايا ما يكون من القتل فإن يك قوم قد مضوا لسبيلهم لكم كان خبلا مقما على خبل فلا تفرحـــوا أن تقتلوهم فقتام شتيتا هواكم غير مجتمعي الشمل فانكم لن تبرحوا بعـــد قتلهم وعتبة والمدعو" فيكم أباجهل بفقد ابن مجـــدعان الحميد فعاله أمية مأوى المعترين وذو الرَّجل وشسيئبة فيهم والوليد وفيهم نوائح تدعر بالرزية والنشكل أوائك فابك ثم لانبك غيرهم وسيروا إلى آطام يثربذىالنخل(١٠ وقولوا لاهل المكنين تحاشدوا يخالصة الألوان محدثة الصقل<sup>(٣)</sup> جميعا وحاموا آل كعب وذببوا أذل لوطء الواعنين من النعل وإلا فبيتوا خاثمين وأصبحوا بكم واثق أن لا تقيموا على تبل(نا على أننى واللات ياقوم فاعلموا وللبَـيضوالبِـيض القواطعوالنبل (٥) سيوى جمعكم للسابغات وللقنا وقال ضرار بن الحطاب بن مرداس، أحد بني محارب بن فهر، في يوم بدر: عجبت لفخر الاوس والحين دائر

بى محارب بن فهر، فى يوم بدر:
عليهم غدداً والدهر فيه بصائر
اصيبوا ببدر كلهم ثم صابر
فإنا رجال بمدهم سنغادر
بنى الاوس حتى يشنى النفس ثائر(٢٠)
لها مالقنا والدارعدين زوافر

وفخر بنى النجار إن كان معشر

فإن تك قتلى غودرت من رجالنا وسردى بنا الجرد العناجيج وسطكم ووسط بنى النجار سوف نكرها

<sup>(</sup>١) المصاليت : الشجعان .

<sup>(</sup>٢) المكتين : يقصد مكة والطائف . والأطام : جمع أطم . الحصن .

<sup>(</sup>٣) ذيبواً : امنعوا . ﴿ ٤) التبل : العداوة .

<sup>(</sup>٥) السابغات صفة لموصوف محذوف أى الدروع السابغات .

<sup>(</sup>٦) تردى: تسرع . و الجرد : الخيل القصيرات الشعر العناني . والعناجيج : الطوال . السراع . والثاثر : الطالب ثأره .

فنترك صرعى تعصب الطير حولهم وليس لهم إلا الآماني ناصر ١١٠ وتبكيهم من أهـــل يثرب نسوة وذلك ٰ أنا لاتزال سيوفنا فان تظفروا فی یوم بدر فانمــــا وبالنفر الاخيار هم أولياؤه يعد أبو بكر وحمزة فيهم ويدعى أبو حفص وعثمان منهم أولئك لامن نستُشجستُ في ديارها ولكن أبوهم من لؤى بن غالب هم الطاعِنونُ الحيل في كل معرك

ً لهن بها ليل عن النوم ساهر من دم ۔ من یحاربن ۔ ماثر (۳) بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر يحامون في اللاواء والموت حاضر ويدعي عليَّ وسط من أنت ذكر وسعد إذا ماكان في الجرب حاضر بنو الاوس والنجارحين تفاخر إذا عدت الإنساب كعب وعامر غداة الهياج الاطيبون الاكائر

فأجابه كعب بن مالك ، أخو بني سلمة ، فقال :

عجبت لامر الله والله قادر قضی یوم بدر أن نلاقی مع<sup>م</sup>راً وقد حشدوا واستنفروا من يايهم وسارت إلينا لاتحارل غيرنا وفينا رسول الله والاوس حوله وجمع بنی النجار تحت لوا'ہ فلما لةیناهم وکل مجاہــــد شهدنا بأن الله لأرب غـــيره وقد 'عر"یت بیض خفاف کاُنہا يهن أبدنا جمعهم فتبددوا فكب أبوجهل صريماً لوجهه

على ما أراد ، ليس الله قامر بغوا وسبيل البغى بالناس جاثر من الناس حتى جمعهم متكاثر بأجمعها كعب جميعاً وعامر له معقل منهم عـــزيز وناصر أيمشئون في المبانى والنقع ثائر(٣) لاصحابه مستبسل النفس صابر وأن رسول الله بالحق ظاهر مقاييس يار هيما لعينيك شاهر (١) وكان يلاقى الحـــــــنين من هو فاجر وعتبة قمد غادرنه وهو عاثر

<sup>(</sup>١) تعصب: تجتمع .

<sup>(</sup>٢) ماثر : سائل .

<sup>(</sup>٣) الماذي: الدرع اللية النهلة.

<sup>(</sup>٤) يزهما: يحركها.

وما منهم إلا بذى العرش كافر فأمسوا وقود النار في مستقرماً وكل كفور في جهنم صائر الخلى عليهم وهي قد شب حيها برمبر الحديد والحجارة ساجر (١١ وكان رسول الله قد قال أقباراً فولواً وقالواً : إنما أنت ساحر وليس لأمر تحمّه الله زاجر(٢)

وشيبة والنسيُّدميُّ غادرن في الوغي لامر أراد الله أن بهلكوا به

وقال عبد الله بن الزبعرى السهمي يبكي قتلي بدر :

قال ابن مشام : وتروى الأعثى بن زرارة بن الباش ، أحد بني أسُسيد بن عمرو بن تميم ، حلیف بنی نوفل ن عبد مناف .

قال ان إسحاق: حليف بني عبد الدار:

ماذا على بدر وماذا حــــوله والحارث الفياض يعرق وجهه والعاصي بن منبه ذا رِمرة وإذا بكى باك فأعـــول شجوة حيا الإله أبا الوليـــــد ورمطه فأجابه حسان بن ثابت الانصاري ، فقال:

ابك بكت كعيناك ثم تبادرت

ماذا بكيت به الذين 'تتايعـــوا

من فتية بيض الوجوء كرام تركوا "نبيها خلفهم و"منسبّها وابنيّ ربيعة خير خصم فتام(٣) كالبدر تجلى ليلة الإظـــلام رمحاء تميا غير ذي أوصام (٤) تنمى به أعراقه وجدوده ومآثر الاخـــوال والاعمام فعلى الرئيس الماجد ابن هشام (٥) رب الانام ، وخصهم بسلام(۱)

بدم متعدّل غروبها سجّام(١) مَلاً ذَكرت مكارم الاقوام(١٠)

<sup>(</sup>١) تلظى: تلتمب: وزير الحديد؛ قطعه. والساجر المنوقد.

<sup>(</sup>٦) الفنام: الجماعات. (٢) حمه : قدره .

 <sup>(</sup>٤) ذو مرة : صاحب قوة . والأوصام ؛ العيوب .

<sup>(</sup>٥) الشجوة: الحزن.

<sup>(</sup>٦) نعل من العال وهو الشرب ترع يعد أخرى، والغروب عادي الدمع ، والسجام: السائل.

<sup>(</sup>٧) تتايعوا : ألقوا بأنفسم في التهلكة .

أعنى النبي أخا المـكارم والندى وأبر من يولى عـــلى الإقــام(١) فلنله ولمثل ما يدعو له كان الممدح ثم غير كهام(١)

وذكرتَ منا ماجدًا ذا همــة سمح الخلائق صادق الإقـدام

وقال حسان بن ثابت الانصارى أيضاً:

تستى الضجيع ببارد بسام(١) أو عاتق كدم الذبيح مدام ( ال بلهاء غير وشيكة الإقسام(٥) فضلا إذا قعدت مداك رخام (٦) فی جسم خرعبة وحسن قوام (۷) والليل توزعني يها أحلاى (٨) حتى متغيب في الضريح عظامي(١) ولقد عصيت على الهوى الومى وتقارب من حادث الآيام عدم لمعتكر من الأصرام ١٠٠١

تبلت فؤادك فى المنام خــــريدة عالم تخاطه عاء سحابة أنفج الحقيبة بوصها متنضد بنيت على قطن أجم كأنه وتىكاد تكسل أن تجىء فراشها أما النهــار فلا أفـتر ذكرها أقسمت أنساها وأثرك ذكرها يا من لعـــاذلة تلوم سفاهة بكرت على بسحرة بعد الكرى زعمت بأن المسرء يكرب عسره

<sup>(</sup>١) يولى : يقسم (٢) الكمام : الضعيف .

<sup>(</sup>٣) تبلت : أسقمت . والخريدة : الحسنة الناعمة .

<sup>(</sup>٤) العاتق : الحمر المعتقة .

<sup>(</sup>٥) النفج: المرتفعة، والحقيبة وهي ما يجعلهالراكبوراءه، استعارهاهنا لردف إلمرأة. والبوصى:الردف. والبلهاء الغافلة. والإقسام: جمع قسم ودو اليمين.

<sup>(</sup>٦) قطنها : وسطها . والاجم أى لاعظام فيه ، والمداك : الحجر الذى يدق عليه الطيب.

<sup>(</sup>٧) الخربعة : حسنة الحلق . (٨) توزعنى : تغرينى .

<sup>(</sup>٩) أنساما: أي لاأنساما .

من الإيل.

إن كنت كاذبة الذي حدثتي ترك الاحبة أن يقاتل دونهم تذر العناجيج الجياد بقفسرة ملات به الفرجين فارمد ت به وبنو أبيه ورهطه في معرك طحنتهم ، والله ينفسذ أمره لولا الإله وجربها لتركنه من بين مأسور يشهد وثاقه وبحسدل لايستجيب لدعوة بلعار والذل المبين إذا رأى بيدى أغسر إذا انتمى لم يخزه بيض إذا لاقت حديداً صمت

فنجوت منجى الحارث بن هشام ونجام (۱) ونجام (۱) مر الدموك بمحصد ورجام (۳) وثوى أحبت بشر مقام (۳) نصر الإله به ذون الإسلام حرب يشب سعيرها بضرام حزر السباع ودسنه بحنواى حرقة تزول شوامخ الاعلام بيض الديوف تسوق كل همام نسب القصار سميدع مقدام (۱) كالبرق تحت ظلال كل غمام

فأجابه الحارث بن هشام، فيما ذكر ابن هشام، فقال:

الله أعــلم ما تركت قتــالهم وعرفت أنى إن أقاتل واحـــد فصددت عنهم والاحبــة فيهم

حتی حبوا مهری بأشقر مزبد (\* أقتل ولا ینکی عدوی مشهدی طمعا لهم بعقاب یوم مفسد

قال ابن إسحلق : قالها الحارث يعتذر من فراره يوم بدر •

قال ابن هشام: تركنا من قصيدة حسان ثلاثة أبيات من آخرها ، لانه أقذع فيها -

<sup>(</sup>١) الطمرة: الفرس كثيرة الجرى ·

<sup>(</sup>٢) العناجيج: الطوال السراع . والدموك: البكرة بآلتها التي تكون عند رأس البئر والحصد: الحبل الشديد الفال ، والرجام: واحد الرجامين ، وهما الحشبتان اللتان تلقى عليما الدكرة .

<sup>(</sup>٣) الفرجان : الفراغان اللذان بين يدى الفرس ورجليها . وأرمدت : أسرعت .

<sup>(</sup>١) القصار: من قصر سعيهم عن كسب المحامد ، والسميدع : السيد .

<sup>(</sup>٥) الزيد: ما قذف بالزيد .

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضا :

لقد علست قريش يوم مدر بأنا حين تشتجس العسوالي قتلنا ابني ربيعة يوم سارا وفر بها حکیم یوم جالت وولت عند ذاك جموع فهر لقد لاقيتم ذلا وقتسلا وكل القوم قسد ولوا جميعسا وقال-حسان بن ثمابت أيضا:

یا حار قد کولت غیر معمول إذ تمتطى سرح اليدين نجيبة

والقوم خلفك قد تركت قتاطم ألا عطفت على ابن مالك إذ ثوى 🖺

- ا ۱۱۱ ك له فأحلك جمه

غداة الاسر والقتبل الشديد حماة الحرب يوم أبي الوليد النا في مضاعفة الحديد بنو النجار تخطر كالاسود وأسلمها الحويرث من بعيد جهزاً نافذ تحت الوريد (١) ولم يلووا على الحسب النليد

عند الهياج وساعة الأحساب (١٠) مرطى الجراء طويلة الاقراب (٣). ترجو النجاة وليس حين ذماب قعص الاستة طائع الاسلاب (١) بشنار مخزية وسوء عذاب

قال ابن هشام : تركنا منها بينا واحداً أقذع فيه .

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضاً :

ـ قال ابن هشام: ويقال: بل قالها عبد الله بن الحارث السهمي: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مستشعرى حلق الماذى يقدمهم جلد النحيرة ماض غير رعديد (٥) أعنى رسول إله الحلق نضاله على البرية بالنقوى وبالجود

<sup>(</sup>١) الجهيز : السريع . والوريد عرق في صفحة العنق .

<sup>(</sup>٢) عرلت : عزمت .

<sup>(</sup>r) سرح اليدين : سريعتهما . ومرطى الجراء : سريعة إلجرى، والأقراب : الخواصر

<sup>(</sup>٤) القعص : القتل بسرعة .

<sup>(</sup>٥) المستشعر اللابس الثوب على حسده بلا حاجز . والمازي البدوع السهلة اللبنة والنحيزة : الطبيعة .

وقد زعتم بأن تحموا ذماركم وماء بدر زعتم غير مورود حتى ألمات ونصر غير محدود بدر أنار على كل الأماجيد

ثم وردنا ولم نسمع لقولـكم حتى شربنا رواء غير تصريد(١١ مستعصمين بحبل غير منجذم مستحكم من حبال الله بمــــدود فينا الرسول وفينا الحق نتبعه واف وماض شهاب يستضاء به

قال ابن هشام: بيته: و مستعصمين بحبل غير منجدم ، عن أبي زيد الانصاري . قال ان إسحاق : وقال حسان بن أابت أيضا :

خابت بنوأسد وآب غز<mark>ي</mark>هم مهم أبوالعاصي تجدل مقعصا حيْنا له من مانع بسلاحه والمرء زمعة قدتركن ونحره متوسدا حر الجبين معفرا ونجا ابن قيس في بقية رهطه بشفا الرماق موليا بجروح(٥) وقال حسان بن ثابت أيضاً :

يوم القليب بسوءة ونضوح عن ظهر صادقة النجاء سبوح(١) لما ثوى مقامه المذبوح يدمى بعائد معبط مسفوح (١٦) قد عر مارن أنفه بقبو<sup>ح (١)</sup>

> ألاليتشعرى هل أتى أهـل مكة قنلنا سراة القوم عند مجالنا قتلنا أنا جهل وعتبة قبله قتلنا سويدأ ثم عتبة بعده فكم قد قتلنا من كريم مرزا تركناهم للعاويات كينبهم

إيارتنا الكفار في ساعة العسر(١٦) فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر(٧) وشيبة يكبو البدين والنحر وطعمة أيضاً عند ثائرة القتر (\*) له حسب في قومه نابه الذكر ويصلون ناراً بعد حامية القعر(٩)

<sup>(</sup>١) الرواء التكثر من الماء، والتصريد: تقليل الشرب.

<sup>(</sup>٢) المقعص : من قتل بسرعة . والسبوح : سريعة الجرى كأنها تسبح في الماء لسمولة جريها.

<sup>(</sup>٣) العاند الذي يجرى بلا انقطاع ، ودم معبط : طرى

<sup>(</sup>٤) عر: الحلخ (٥) الشفا: الحد (٦) إبارتنا: إهلاكنا (٧) قاصمة الظهر: أى المصيبة التي تقصم الظهور .

<sup>(</sup>٨) ثائرة القطر : ما ثار من الغبار

<sup>(</sup>٩) العاويات : الذناب والسباع. ينوبه : يأتيه مرة بعد أخرى .

لعمرك ماحامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر قال ابن هشام : أنشدني أبوزيد الانصاري بيته :

قنانا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيسًا

كنجاء مهر من بنات الأعوج(١١) ال رأى بدرا تسيل جلامه بكتبية حضراء من بلخزرج(") لاينكلون إذا لقوا أعداءهم > يمشون عائدة الطريق المنهج كم فيهم من ماجد ذى منعة بطل بملكة الجبان المحرج ومساود يعطى الجزيل بكفه حدال أثقال الديات متوج زين الندى معاود يوم الوغى ﴿ ضَرَبُ الْكَاهُ بِكُلُ أَبِيضَ سَاحِجُ (٣)

بچیمی حکیها یوم بدر شده

قال ابن هشام : قوله سلجج ، عن غير ابن إسحاق .

قال ان إسحاق : وقال حسان أيضاً :

وإن كثروا واجمعت الزحوف كفانا حدهم رب رءوف سمونا يوم بدر بالعوالى سراعا ماتضعضعنا الحتوف فلم ترعصبة في الناسأنكي لمن عادوًا إذا لقحت كشوف (١) مآثرنا ومعقلنا السيوف ونحن عصانة وهمُ ألوف

فيا نخثبي بحول الله قوما إذا ماألبوا جمعا علينا ولكما توكلنا وقلنا لقيناه بها لما سمونا

<sup>(</sup>١) الاعوج: نوع كريم من الحيل .

<sup>(</sup>٢) الجلاه : ما يستقبلك من جنبات الوادى . وخصراء : سوداء من كثرة الحديد الذي علمـا .

<sup>(</sup>٣) السلجج: الماضي .

<sup>(</sup>٤) لقحت : حملت . والكشوف : الناقة الى يضربها الفحل فى وقت لاتشتهيه . والمعنى أن الحرب قد هاجت بعد سكون .

وقال حسان بن ثابت أيضاً ، يهجو بني جمح ومن أصيب منهم :

جمعت بنو جمح لشقوة جدهم إن الذليل موكل بذليل قُسُتَلَتَ بِنُو جَمَحَ بِبِدْرِ عِنْوَةً وَتَخَاذِلُوا سَعِياً بِكُلُّ سَبِيلً جحدوا الكتاب وكذبوا بمحمد والله يظهر دين كل رسول

لعن الإله أبا خريمة وابنه والخالدين ، وصاعد بن عقيل

قال ابن إسحاق : وقال عبيدة بن الحارث بن المطلب في يوم بدر، وفي قطع رجله حبر أصيب، في مناززته هو وحزة وعلى حين بارزوا عدوهم ــ قال ابن هشام ، وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعبيدة :

مب لحا من كان عن ذاك نائيا" وما كان فيهـا بكرعتبة رامنيا(٢٠ أرجى بها عيشا من الله دانيا مع الجنة العليا بان كان عاليالاً ا وبعت بها عيشا تعرقت صفوه وعالجته حتى نقدت الادانيا(؛) فأكرمني الرحمن من نضل منه بثوب من الإسلام غطى المساويا غداة دعا الأكفاء من كان داعيا ثلاثتنا حتى حضرنا المناديا نقاتل في الرحن من كان عاصيا ثلاثتنا حتى أزيروا النائبا

ستبلغ عنا أمل مكة وقعة فإن تقطعوا رجلى فإنى مسلم مع الحور أمثال التماثيل أخلصت وما كان مكروما إلى قشالم ولم يبغ إذ سالوا الني سواءنا لقيناهم كالاسىد تخظر بالقنا فما برحت أقدامنا من مقامنا

قال ابن مشام : لما أصيبت رجل عبيدة قال : أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم العلم أنى أحق منه بما قال حين يقول :

كذبتم وبيت الله يدبزي محمد ولما نطاعن دونه ونناضل (\*) ونسله حي 'نصرع حوله ونذهل عن أبناتنا والحلائل ومذان البيتان في قصيدة لابي طالب ، وقد ذكرناها فيما مضي من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) كمرعته: ان عتبة البكر . (١) يب: يستيقظ .

<sup>(</sup>٣ُ) التماثيل : الصور المتقنة الصنع والضمير في أخلصت يعود على الحور العين ، والمعنى خص ہا .

<sup>(</sup>٥) يىزى : أى لا يېزى والمعنى : لا يقهر . (٤) الثعرق : المزج .

قال ابن إسحاق : فلما ملك عبيدة بن الحارث من مصاب رجله يوم بدر . قال كعب ابن مالك الانصاري يبكيه:

يدمعك حقا ولا تنزرى كريم المشاهد والعنصر

أيا عين جودى ولا تبخلي على ســـيد هد"نا هلـكه جرىء المقدم شاكى السلاح كريم النا طيب المكسر<sup>(1)</sup> عبيدة أمسى ولا نرتجيه لعرف عرانا ولا منكر وقد كان يحمى غداة القتا ل حامية الجيش بالمبتر

وقال كعب بن مالك أيضاً ، في يوم بدر :

أمعد معا مجهالما وحليمها

ألا هل أتى غسان فى نأى دارها وأخبر شيم بالامور عليمها بأن قد رمتنا عن قسى عداوة لأنا عبدنا الله لم نرج غيره رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق مذبتها أرومها (٢) فساروا وسرنا فالنقينا كأننا أسود لقاء لا يُرجى كليمها٣٠ ضریناهم حتی هوی فی مکر نا لنحر سوء من اوی عظیمها فولوًا ودسناهم ببيض صوارم سواء عاينا حلفها ومميمها(١٠)

#### وقال كعب بن مالك أيضا :

على زهو لديكم وانتخاء(٠) ولا صروا به عند اللقاء(٦) دجى الظلماء عنا والغطاء رسول الله يقدمنا بأمر من امر الله أحكم بالقضاء فا ظفرت فوارسكم بيدر وما رجعوا إليكم بالسواء فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداه(٢)

لعمر أبيكما يابنى لــــــى لــــــــى لما حامت فوارسكم ببدر وردناه بنــور الله يجلو

<sup>(</sup>١) النثأ : ما يتحدث به عن الشخص من خير أو شر . وطيب المكسر : خال من العيب.

 <sup>(</sup>٢) الأروم: الأصول.
 (٣) الكلم: الجريح.

 <sup>(</sup>٤) حلفها: حليفها، والصميم: الخالص. (٥) الانتخاء: الإعجاب.

 <sup>(</sup>٦) حامت : من الحماية وهي الامتناع .
 (٧) كداء : مكان بمكة .

بنصر أقه روح القدس فيها وميكال ، فياطيب الملاء(١) وقال طالب بن أبي طالب ، يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويبكى أصحاب القليب من قريش يوم بدر:

ألا إن عيى أنفدت دمما سكبا تبكى على كعب وما إن ترى كعبا ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا وعامر تبكى لللمات فمغدوة فیالیت شعری مل آری لهما قربا هما أخواى لن يعدا لغـَـية تعد ولن يستام جارهما غصبا۲۰ فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا فداً لكما لا تبعثوا ببننا حربا ولا متصبحوا من بعد ود والفة أحاديث فيها كلكم يشتكى النكبا ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيشأ بي يكسوم إذْ ملئوا الشعبا<sup>(٣)</sup> فلولا دفاع الله لاشيء غيره لاصبحتم لاتمنعون لكم سربا(٤) فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أنَّ حمينا خير من وظيء التربا أخا ثقة فى النائبات مرزأ كريما نثاه لا يخيلا ولا ذربا<sup>(٥)</sup> يطيف به العافون يغشون بابه يؤمون محرا لانزورا ولا صربا(١) فوالله لا تنفك نفسى حزينة تململ حتى تصدقوا الخزرج الضربا

وقال ضرار بن الخطاب الفهرى ، يوثى أيا جهل : ألا من لمين باتت الليل لم تنم تراقب نجما في سواد من الظلم كأن قذى فيها وليس بها قذى سوى عبرة من جائل الدمع تنسجم فبلغ قريشا أن خير نديها ثوی یوم بدر رهن خوصاء رهنها فآليت لاتنفك عيى بعسرة على مالك أشجى لؤى بن غالب

وأكرم من يمثى بساق على قدم كريم الساعي غير وغد ولا برم(٧) على مالك بعد الرئيس أبي الحكم أتته المنايا يوم بدر فلم يرم(٨)

<sup>(</sup>١) روح القدس : جريل . ومبكال : هو ميكاتيل عليهما السلام . والملاء : أراد الملاً وهم الاشراف . (٢) يقال : هذا الشخص لغية إذا دعى لغير أبيه :

<sup>(</sup>٣) الظر حرب داحس فيها سبق من السيرة وهامشها .

<sup>(</sup>٤) السرب: النفس . (٠) الذرب: الفاسد . (٦) المسرب: المنقطع .

<sup>(</sup>٧) الخوصاء : البّر الضيقة . والبرم : البخيل . (٨) لم يرم: لم يارح. ( ١٨ - السيرة النبوية . ج٧ )

لدى بأن من لحمه بينها خدم (۱) لدى غلل يجرى ببطحاء فى أجم (۱) وتدعى زال فى القماقة البهم (۱) عليه ومن يجزع عليه فلم يلم وما بعده فى آخر العيش من ندم وعز المقام غير شك لذى فهم

ترى كِسر الخطى فى نحر مهره وما كان ليث ساكن بطن بيشة بأجرأ منه حين تختلف التنا فلا تجزءوا آل المغيرة واصبروا وجدوا فإن الموت مكرمة لـكم وقد قلت إن الريح طيبة لكم

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار :

قال ابن إسحاق : وقال الحارث بن هشام ، يبكى أخاه أبا جهل :

وهل يغنى التلهف من قتيل أمام القوم فى جفر محيل (1) وأنت لما تقدم غير فيل (1) فقد أخلفت فى درج المسيل (1) منعيف العقد ذو هم طويل (٧) وطرف من تذكره كايل

ألا يا لهف نفسى بعد عمرو يغيرنى المخبر أن عمرا فقدما كنت أحسب ذاك حقا .. وكنت بنعمة مادست حيا كأنى حين أمسى لاأراه على عمرو إذا أمسيت يوما

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها للحارث بن هشام ؛ وقوله : « فى جفر ، عن إغير ابن إسحاق .

قال ابن إسحاق: وقال أبو بكر بن الأسود بن شعوب الليثى، وهو شداد بن الاسود: تحيى بالسلامة أم بكر وهل لى بعد قوى من سلام فاذا بالقليب قليب بدر من القينات والشارب الكرام

(١) الخطى : الرماح . الحذم وقد تنطق بالجيم : قطع اللحم .

<sup>(</sup>٢) بطن بيشة : مكان تنسب إليه الاسود . الغال : المآء الجارى فى أصولالشجر ، والاجم بضم إلمم وفتحها وقد تسكن ، مفردها أجمة : الشجر الكثير الملتف .

<sup>(</sup>٣) القماقة : السادة الكرام ، والبهم : الشجعان . ﴿ ٤) الجفر المحيل : البَّر القديمة .

<sup>(</sup>ه) غيرفيل: أى غير فاسد الرأى . (٦) درج المسيل: موطن الذل والغلبة .

<sup>(</sup>٧) العقد : العزم .

من الشيزى تكلل بالسنام ٢١٠

**وماذا بالقليب ق**ليب بدر وكم لك بالطوى طوى بدر من الحومات والنعم المسام (٦) وكم لك بالعلوى طوى بدر من الغايات والدفسع العظام (٣) وأصحاب الكريم أنى على أخى الكاس الكريمة والندام وإنك لو رأيت أبا عقيل وأسحاب الثنية من نعام (١) إذاً لظللت ِ من وجد عايهم كأم السقب جائلة المرام(٠) يخبرنا الرَسول لسوف نحياً وكيف لقاء أصداء وهام(١)

قال ابن هشام : أنشدنى أبو عبيدة النحوى :

يخدنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام قال : وكان قد أسلم ئم ارتد .

وقال أبن إسحاق : وقال أمية بن أبي الصلت ، يرثى من أصيب من قريش يوم بدر :

ت المعولات من النوائح حزن ویصدق کل مادح قل من مرازبة جعاجة (V)

م بى المدرام اولى الممادح على فرو ع الآيك فى الغصن الجوانح يبكين حرى مستكي نات. - ا ألا بكيت على السكرا م بنى الكرام أولى الممادح كبكاً الحــــام على فرو الباكيا من يبكهم يبك على ماذا ببدر فالمقن

<sup>(</sup>١) الشيرى : جفان تصنع من خشب الابنوس .

<sup>(</sup>٢) الطوى : البئر المطوية بالحجارة، والحومات : القطع من الإبل. والمسام : المرسل (٣) الدسع: العطايا . في المرعى .

<sup>(</sup>٦) الاصداء : جمع صدى: وهو ما يتبقىمن الميت فى قبره . والهام: جمع هامة : وهى طائر تزعم العرب أنه يخرج من رأس القنيل يصيح أسقوني حتى يؤخذ بثأره فيسكت .

<sup>(</sup>٧) العتنقل: المنعقد من كتبان الرمل والمرازية: الرؤساء. كلمة أعجمية . والجحاجح : السادة.

فدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشم(١) شمــط وشیان بها لیــــل مغاویر وحاوح(۲) ولقد أبان لكل لامح ألا ترون لما أرى أن قد تغير بطن مك ة فهي موحشة الأباطح ق نقى اللين واضح<sup>(٣)</sup> من كل بطريق لبطري ك وجانب للخرق فاتح(١) دعوص أنواب الملو جمة الملاوثة المناجخ (`` من السراطمة الحسلا القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح ق الحنز شحما كالانافح(١) المطعمين الشحم فمو مُ نقل الجفان مع الجفا ن إلى جفان كالمناضم (٧) ليست بأصف\_آر لمن يعفو ولا رح رحارح(١٦ للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط السلاطح (٩) وهب المثين من المثين إلى المنين من اللواقح (١٠٠ سُوق المؤبل للمؤيــل صــادرات عن بلادح[11]

<sup>(</sup>۱) مدافع : حيث يندفـــع السيل . البرقين مكان ، والحنان : كثيب الرمل ، والاواشح : مكان .

<sup>(</sup>٢) الوحاوح : جمع وحوح : المنكمش الحديد النفس .

<sup>(</sup>٢) البطريق : رئيس الاسآقفة عند النصارى وهو أيضاً : القائد من قواد الروم وهو العالم عند اليهود .

<sup>(</sup>٤) الدعموس: في الاصل دويبة صغيرة نغرص في الماء، استعارها لمن يكثر الدخول على الملوك. والجانب: القاطع. والخرق: الفلاة.

<sup>(</sup>٥) السراطمة : واسنع الحلق . والحلاجمة : الطوال . والملاوث : السادة.

 <sup>(</sup>٦) الانافح: جمع أنفحة وهو شيء يخرج من بطن البهائم المجترة لونه أصفر فشبه به الشحم.
 (٧) المناضح: الحياض .

<sup>(</sup>٨) الاصفار : الآنية ، ويعفو : يطلب المعروف . ورح رحارح أى واسعة من غيرعمق .

<sup>(</sup>٩) السلاطح : الطوال العراض (١٠) اللواقح : الحوامل .

<sup>(</sup>١١) المقربل: الإبل الكثيرة . وبلادح : موضع .

م مزية وزن الرواجح لكرامهم فوق الكرا كتثاقل الارطسال بالقسطاس في الايدى الموائح 📆 يحمون عورات الفضائح خسذلتهم فشسة وهم التقدمية بالمهتدة الصفائح(٢) المضاربين من بين مستسق وصامح ولقد عنانی صوتهم أيم منهم وناكسح در بئی عـــلی شُعُواء تجحر كل ناح(٣) إن لم يغيروا غارة ت ، العالمحات مع الطواع (١) أسد . مكالبة كوالح مررداً على جرد إلى ويلاق قِرن قرنه مشى المصافح للصافح برهاء الف شم ألب ف بين ذي بدن ورامح

قال ابن هشام : تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنشدنى غير واحد من أهل العلم بالشعر بيته :

ويبلاق قرن قبرنه مثى المصافح للصافح وانشدني أيضاً:

مُرهب المنين من المنين إلى المنين من اللواقح سوق المؤبل للمؤبل صادرات عن بالادح

قال ابن إسحاق : وقال أمية بن أبى الصلت ، يبكى زمعة بن الاسود، وقتلى بنى أسد : عين بكى بالمسبلات أبا الصارث لا تذخرى على زمعه (٥) وأبكى عقيل بن أسدود أسدال بأس ليوم الهياج والدفعة

<sup>(</sup>١) المواكح: المتهايلة لثقل ما ترقعه .

<sup>(</sup>٢) التقدمية : المتقدمين في أول الجيش . والصفائح : العراض .

<sup>(</sup>٣) تجحر: تلجيء إلى جحر .

<sup>(</sup>٤) المقربات : الكرعة التي تكون قرب البيوت اهتماما بها ، والمبعدات : التي تبعد في جريها ، والطأعات : التي ترفع رموسها . (۵) تذخرى : تدخرى ،

تلك بنــو أسد إخـوة الجو زاء لا خانة ولا خدعه هم الأسرة الوسيطة من كه `` ب وهم ذروة السنام والقمعة (١) انبتوا من معاشر شعر الله أس وهم الحقوهم المنعه أمسى بنو عمهم إذا حضر ال بأس أكبادهم عليهم وجمه وهم المطمعون إذ قحط القط ر وحالت فلا ترى قزعه(٢)

قال ان هشأم : هذه الرواية لهذا الشعر مختلطة ، ليست بصحيحة البناء ، لكن أنشدني أبو محرز خاف الاحمر وغيره ، وروى بعض ما لم يرو بعض : ﴿ ﴿

> س ليوم الهياج والدفعة زاء ، لا خانة ولا خدعه ب ، وفيهم كذروة القمعه س ، وهم ألحقـــوهم المنعه

عين بكى بالمسبلات أبا الحا رث لًا تذخرى على زميه وعقيل نأ أسود أســد البأ فعلى مثل هاحكهم خوت الجو وهم الاسرة الوسيطة من كع أنبتوا من معاشر شعر الرأ فبنو عمم إذا حضر البأ س عليم أكبادهم وجعه وهم المطمعون إذ قحط القط ر وحالت فلا ترى قزعه

قال ابن إسحاق : وقال أبو أسامة ، معاوية بن زهير بن قيس بن الحارث بن سعد بنصبيعة ابن مازن بن عدى بن جشم بن معاوية حليف بني نخزوم ــ قال ابن هشام : وكان مشركا وكان مر بهبیرة بن أبی وهب وهم منهزمون یوم بدر ، وقد أعیا هبیرة ، فقام فألق عنه درعه وحمله فمنى به ، قال ابن هشام : وهذه أصح أشعار أهل بدر :

کأن زماءهم غطیان بحر(۱)

ولما أن رأيت القوم خفوا وقد زالت نعامتهم لنفراً وأن تركت سراة القوم صرعى كأن خيارهم أذباح عتر (١) وكانت جمة وافت حماما ولقينسا المنايا يوم بدر (٥) نصد عن الطريق وأدركونا

<sup>(</sup>١) الوسيطة : الشريفة . والقمعة : السنام .

<sup>(</sup>٢) القزعة : القطمة من السحاب المتفرق .

<sup>(</sup>٣) زالت ، ورويت شالت نعامتهم كناية عن الهلاك فالنعامة باطن القدم ومن مات شالت رجله فظهرت باطنها .

<sup>(</sup>٤) العتر: الصنم الذي يذبح له. (٥) الجمة : الجماعة . (٦) الغطيان : الفيضان.

وقال القاتلون: من ابن قيس؟

أنا الجشمى كيها تعرفونى فإن تك فى الغلاصم من قريش فأبلغ مالىكا لمسا غيشينا وأبلغ إن بلغت المسرء عنا بأنى إذ دعيت إلى أفيسة لايكر على مضاف فلولا مشهدى قامت عليه فلولا مشهدى قامت عليه فاقسم بالذى قد كان ربى فاقسم بالذى قد كان ربى فا إن خادر من أسد ترج فقد أحمى الاباءة من كلاف

فقات: أبو أسامة، غير فحر أبين نسبتى نقراً بنقر (۱) فإنى من معاوية بن بكر (۲) هبيرة ، وهو ذو علم وقدر هبيرة ، وهو ذو علم وقدر كررت ولم يضق بالكر صدرى (۱) ولا ذى نعمة منهم وصهر (۱) موقفة القوائم أمَّ أجرى (۷) كأن بوجهها تحميم قدر (۸) وأنصاب لدى الجرات مغر (۱) تبدلت الجملود جلود نمر مدل عنبس فى الغيل مجرى (۱) فا يدنو له أحد بنقر (۱۱)

<sup>(</sup>١) النقر : الطعن في النسب، أي إن عبتم نسبي جاوبة -كم بثله .

<sup>(</sup>٢) الغلاصم : الأعالى .

<sup>(</sup>٣) مال : أصله مالك فرخمه محذف آخره .

<sup>(</sup>٤) أفيد: تصغير وفد اسم للجمع ، مثل ركب، ولذلك جاز تصغيره .

<sup>(</sup>٥) المضاف : الخاتف .

<sup>(</sup>٦) بنى لاى: جاء به مكبرا على أصله ويريد به بنى لۋى ٠

<sup>(</sup>٧) الموقفة : الضبع . والاجر، جمع جرو ودو ولدها .

 <sup>(</sup>٨) التحميم : التلطخ بالسواد .

<sup>(</sup>p) الانصاب: ما يَدْ بحون عنده من الاحجار . ومغر : حراء ·

<sup>(</sup>١٠) الحادر : الأسد في خدره ، والحدر أجمة الاسد . وترج ، جبل بالحجاز : والعنبس : العابس الوجه . والغيل : الشجر الملتف . والجرى : ذو جراء، أى ذو أشبال .

<sup>(</sup>١١) الآباءة : أجمة الاسد . والمكلاف : إما أن تكون اسم لمكان أو لعاء أبراء أنه من شدة كلفه بذلك .

يواثب كل هجمجة وزجر (١) بأوشك سورة مني إذا ما حبوت له بقرقرة وهدر (٢) كأن ظباتهن جحيم جمر (٣) وأكلف مجنا من جلد ثور وصفراء البراية ذات أزر<sup>(1)</sup> <sup>م</sup>عير بالمداوس نصف شهر (°) أرفل في حائله وأمشى كشية عادر ليث سبطر (١) يقول لي الفتي سعد هدياً فقلت : لعله كثريب غدر (٧) وذلك إن أطعت اليوم أمرى(٨) فظل يقاد مكتوفا بضفر (١)

نخَـل تعجز الحلفـاء عنه ببيض كالاسنسة مرهفات وأبيض كالغدير نموى عليه وتملت أبا عسدى لاتطرهم كدأبهم بفروة إذ أتأهم

قال ابن هشام : وأنشدني أبو محرز خلف الاحر :

نصد عن الطريق وأدركونا كأن سراعهم تيــار بحر وقوله: ـــ مدل عنبس في الغيل بجرى ـــ عن غير ابن إسحاق . قال ابن إسحاق: وقال أبو أسامة أيضا:

(١) الخل : الطريق وسطالرمل . والحلفاء : الاصدقاء المتحالفون . والهجهجة: زجرالاسد بأن تقول له : هج هج .

(٢) السورة : الحدة . والقرقرة والهدر : من أصوات فحول الإبل .

(٣) الظباة: جمع ظبة ، حد السهم .

(٤) الأكلف : الترس أسود الظاهر . والجنأ : المنحى . وصفراء : القوس . والبرايا ما يتطاير مثها حين تصنع .

(ه) الآبيض : السيف . وعبر : اسم رجل يصقل السيوف . والمبداوس الآلات التي تصقل بها السيوف .

(٦) أرفل : أطول . والسبطر : الطويل .

(٧) الحدى:مايهدى إلى البيت ، ونصيه على إصمار فعل من لفظه .`

(٨) لاتطرهم : لانقربهم . . .

(٩) ألدأب تَ العادة ، والصفر : الحيل المفتول .

الا من مبلغ عنى رسولا الم تعسلم مردى يوم بدر وقد تركت سراة القوم صرعى وقد مالت عليك ببطن بدر ومنقلي من الغيرات عرى وأنت لمن أرادك مستكان وكتت إذا دعانى يوم كرب فأسمعنى ولو أحببت نفسى وقرن قد تركت على يديه وقرن قد تركت على يديه دلفت له إذا اختلطوا بحرى فذلك كان صنعى يسوم بدر ومقدام لم لا يزدهيني

مغافدة يثبتها لطيف (۱)
وزيد برقت بجنبيك الكفوف(۲)
كأن ر،وربهم حدج نقيف (۲)
خلاف القوم داهية خصيف (٤)
وعون الله والامر الحصيف
ودونك جمع أعداء وقوف(٥)
بحنب كراش مكلوم نريف (١)
من الاصحاب داع مستضيف(٨)
أخ في مثل ذلك أو حليف
إذا كلح المشافر والانوف(٨)
ينوء كأنه غصن قصيف
ينوء كأنه غصن قصيف
وقبل أخو مداراة عزوف (١٠)
وحرب لا يزال لها صريف (١٠)
وحرب لا يزال لها صريف (١٠)

<sup>(</sup>١) المغلغلة : الرسالة. واللطيف : الحازم في أموره.

 <sup>(</sup>٢) يرقت : لمعت . ; (٦) الحدج النقيف : الحنظل المكسور الاخذ الحب منه .

<sup>(</sup>٤) الحصيف المتراكم.

<sup>(</sup>ه) الأيواء: مكان بين مكة والمدينة وبه قبر آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦)كراش: اسم جبل، والمكلوم: الجريح.

 <sup>(</sup>٧) المستضيف: الواقع في الضيق.

<sup>(</sup>٨) المشافر : شفاه الإبل واستمارها منا للآدى .

<sup>(</sup>٩) حرى : موجعة : صفة لموصوف محذوف أى طعنة موجعة. المسحسحة : كثيرة سيلان الدم ، والمعاند : العرق الذي لاينقطع دمه . والحفيف : الصوت .

<sup>( ، 1 )</sup> المداراة : مصانعة الناس والعزوف: المترفع عن الدنايا.

<sup>( ﴿ ﴿ ﴾ )</sup> السنان: سنان القحط المجدبة . والصريف : الصوت .

<sup>(</sup>١٢) جنان الليلي: ظلمته . الانس اللفيف الجماعة الكثيرة .

أخوض الصرة الجماء خوضاً إذا ما السكلب ألجمأه الشفيف (۱) قال ابن هشام: تركت قصيدة لأبى أسامة على اللام، ليس فيها ذكر بدر إلا فى أول بيت منها والثانى، كراهة الإكثار.

قال ابن إسحاق : وقالت هند بنت عتبة بن ربيعة تبكى أباما يوم بدر :

على خير رخندف لم ينقلب بنو هاشم و بنو المطلب يعسلونه بعد ما قد عطب على وجهه عاريا قد مسلب جميل المراة كثير العشب (٢) فأوتى من خير ما يحتسب(٣) أعين جودا بدمع سرب تداعى له رهطه غدوة يذيقونه حدد أسيافهم يجرونه وعفير التراب وكان لنا جبلا راسيا وأما مبرئ فلم أعنه

#### وقالت مند أيضاً :

ویأتی فما نأتی بشی. یغالبه
یراع امرؤ إن مات أو مات صاحبه
تروح و تغدو بالجزیل موا دبه
فاین ألقه یوما فسوف أعاتبه (٤)
لكل امرى دفى الناس مولى یطالبه (٥)

یریب علینا دهرنا فیسوءنا آبعد قتیل من لؤی بن غالب آلا رب یوم قد رزئت مرزءا فأبلغ آبا سفیان عنی مالکا فقد کان حرب یسعر الحرب إنه

قال ابن هشام : و بعض أمل العلم بالشعر ينكرها لهند .

قال ابن إسحاق: وقالت مندأ يضاً :

لله عينا من رأى هـُلكا كهلك رجاليه يا مُرب باك لى غدا في النائبات وباكيه

<sup>(</sup>١) الصرة : شدة البرد . الجماء : الشديدة . والشفيف : الريح الشديدة .

<sup>(</sup>٢) المراة : أرادت مرآة العين فنقلت حركة الهمزة إلى الــاكن قبلها فحذفت الهمزة .

<sup>(</sup>٣) برى : مصغر البراء وهو اسم رجل .

<sup>(</sup>٤) ألمألك : الرسالة الشفوية . (٥) حرب : والله أن سفيان .

كم غادروا يسوم القليب غداة تلك الواحيه (١) من كل غيث في السني ن إذا الكواكب خاويه فأنا الغداة مواميه (٢)

قمد كنت أحذر ما أرى فاليوم حق حذاريه قمد کنت أحمدر ماأری يا رب قائلة غداً يا ويع أم معاويه

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشمر ينكرها لهند .

قال ابن إسحاق: وقالت هند أيضا:

يا عين بكى عُستبه شيخا شديد الرقبة يطعم يـوم المسغبه يدفع يوم المغلبه ﴿ إنى عليه حربه ملموقة مستلبه (٣) فيها الخيول مقربه كل جواد سلبه (٠)

وقالت صفية بنت مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، تبكي أهل القليب الذين أصيبوا يوم بدر من قريش وتذكر مصابهم :

يامن لعمين قذاها عائر الرمد حد النهار وقرن الشمس لم يقدره) أخبرت أن سراة الأكرمين معا قد أحرزتهم مناياهم إلى أمد وفسر القبوم أصحاب الركاب ولم تعطف غيداتئذ أم<sup>يد</sup> على ولد قومی صنی ولاتنسی قرابتهم و اِن بکیت فیا تبکین من بعد كانوا سقوب سماء البيت فانقصفت فأصبحال شمك منها غير ذي عمدا٧)

قال ابن هشام : أنشدنى بيتها : وكانوا سقوب ، بعض أهل العلم بالشعر .

الواعية : الصراخ .
 (١) الواعية : أصلها مؤامية وهى الذليلة .

<sup>(</sup>٣) الحربة: الحرينة . (٤) المنتعبة: سريعة السيلان. (٥) السلمبة: الفرس الطويلة .

<sup>(</sup>٦) القذا : ما يقع في العين من الآذي . والعائر : وجع في العين وحد النهار : الفاصل الذي بينة وبين الليل : وقرن الشمس : أعلاها . ولم يقد : لم يتم نوره .

<sup>(</sup>٧) السقوب : عمد الحباء.

قال از إسماق: وقالت صفية بنت مسافر أيضا:

فان التائبكى دمعها يا من لمين Y خــ لال الفكيث الدان(١) كنغران دالج يستى رما 'لتَيْتُ ' آغريف ذو ٔ أظافـــــير وأسنان (۲۰ شديد البطش غرثان(م) شهلین و ثاب ووجوء القسوم ألوان إذ تولي رم أبيض ذكران(١٠) وبالكف حسام صا ء منها مزید آنه(ه) وأنت الطاعن النجلا

قال ان هشام : ويروون قولها : ﴿ وَمَالَيْتُ عَرَيْفٍ ﴾ {لَى آخَرِهَا ﴾ مفصولاً من البيتين اللذين قيله .

قال ابن إسماق : وقالت مند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب برثى تعييدة بن الحارث ان المطلب:

لقد ضمَّمن الصفراء بجدا وسؤددا وحلما أصيلا وافر اللب والعقل(٦٠) عبيدة فابكيه الاضياف غربة وأرملة تهوي الاشعث كالجذل (٧) وبكيه للاقوام في كل شتوة ﴿ إذا آحر آفاق الساء من المحل · وبكيه للايتام والربح زَقْرَة وتشيب قدر طالما أزيدت تغلى(١) فإن تصبح اليران قد مات منوؤها فقد كان يذكين بالحطب الجزل 

قال ان حصَّام : وأكثر أمل العلم بالشعر يشكرها لمند ".

<sup>(1)</sup> الغرب: الدلو العظيمة . المالج السائر بالدلو بين البيّر والشجر .

<sup>(</sup>٢) الغريف : أجمة الآسد .

<sup>(</sup>٣) الغريف : أجمة الأسد . (٣) الغرثان : الجوعان . (٤) الغرثان : الجوعان . (٤) الذكران أجود الحديد وأيبسه . (٥) المزبد الذي له زيد وهو الرغوة ، وآن: حام .

 <sup>(</sup>٦) الصفراء: موضع بين مكة والمدينة . (٧) الاشعث: المتغير .والجذل: أصل الشجرة.

<sup>(</sup>٨) الربح الزفرة : الفديدة . والتصبيب : إيقاد النار تحت القدر . وأزبدت : رست بالزبد وهو الزغوة.

<sup>(</sup>٩) المستنبع: العدال بالليل قينبح مثل المكلاب فتجاوبه كلاب الحي فيهندى إليه . والرسل : هنا الرخاء .

قال ابن إسحاق : وقالت ةاتمتيلة بنت الحارث ، أخت النضر بن الحارث (١) ، تبكيه :

من 'صبح خامسة وأنت موفق ما إن تُزال بها النجائب تَعْفَق جادت بواگفها رأخسری تختق(۲) أم كيف يسمع ميث لا ينطق في قومها والفحل فحل معرق(٣) ما كان ضرك لو منفت وريما من" الفتي وهو المفيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلينفقن بأعز ما يغلو به ما ينفق فالنصر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عنق يعتق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعباً رسف المقيد وهو عان مواتق

يًا راكبًا إن الأنتيل مظنة أبلغ بها ميشتا بأن تحيسة منى أليك وعرة مسفوحة مل يسمعني النصر إن ناديشه أمخد يا خسير سننء كريمة

قال ابن هشام : فيقال ، وإلله أعلم : إن رسول الله صلى الله عليه رسلم لمنا بلغه هذا الشعر ، فالى: لو بلغني مذا قبل قتله لمننت عليه .

قال ابن إسمعاق: وكان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدر في عقب شهر رمضان أو في شوال.

> عمد الله وحسن توفيقه تم الجزء الناني من سيرة ان هشام ويليه الجزء النالث إن شاء الله ـــ نرجو من الله يعين على تمامه

(١) الصحبيع : أنها بنت النصر لا أخته . ﴿ ﴿ ﴾ } الواكف : السائل .

(٣) الفنن: ألاصل . والمعرق : المكريم

## فهرست الجزء الثانى من سيرة ابن مشلم

س , الموضوع ص الموضوع ١٢ العائدون من أرض الحبشة ٣ خر المحيفة ا ٤١ عثمان بن مظعون يردجوار الوليد انتهار قريش بالرسول عليه السلام ١٥ أبو سلمة في جوار أبي طالب تهكم أى لهب بالرسول ومأنزل فيه ١٦ دخولاً بي بكر فيجوار ابنالدغنة من القرآن همرأى طالب فى تظاهر قريش ورده عليه ٪ أبوجهل يحكم الحمارعلي المسلمين ١٧ حديث نقض الصحيفة ه ذكر مالتي رسول الله صلى الله عليه ا ٢٢ إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ٣٣ اسلام والدالطفيل وزوجه وسلم من قومه من الآذي ما نزل من القرآن في أبي لهب وامرأته ٢٥ قصة أعشى بني قيس بن ثملبة ٢٦ نهاية الأعشى ٣ أم جميل امرأة أبي لهب آيذاء أمة بن خلف للرسول ٢٧ أبو جيل والإراشي ٢٧ ركانة المطلىومصارعته للنى صلىالله ٧ إيذاء العاص للرسول إيذاء أبي جهل للرسول عليه وسلم قدوم وفد النصارى من الحبشة إيذاء النضر للرسول ۸ ابن الزبعری وما قیل فیه ا ٣٠ سبب نزول سورة الكوثر معنى الكوثر به الاخنس وما أنزل فيه ٣١ نزول دوقالوا لولا نزل عليه ملك، الوليدوما أنزل فيه أى بن خلف وعقبةبن أبي معيط نزول د ولقد استهزیء برسل وماأنزل فسما من قبلك ، ١٠ سورة والمكافرون، وسبب نزولها / ٣٢ ذكر الإسراء والمعراج رواية ان مسعود عن الإسراء أبو جهل وما نزل فيه ١١ تفسير لفظ المهل روية الحسن

ابن أم مكتوم والوليدوسورة عبس ا ٣٣ رواية قتادة

الموضوع ه اسماءمن التقوابه صلى الهعليه وسلم من الخزرج ٣٥ ييعة العقبة آلاولى ٧٥ نص البيعة ٥٨ إرسال مصعب بن عمير مع وقدالعقبة أول جمعة أقيمت بالمدينة إسلامسعد بن معاذو اسيد بن حضير ٦١ أمر العقبة الثانية البراء بن معرور يصلى إلى الكعبة ٦٣ إسلام عبدالله حرام أمرأتان في السعة العباس يستوثق من الانصار عهد الرسول على الانصار م، أسماء النقباء الاثني عشر نقباء الحزرج نقباء الاوس شعر كعب بن مالك في النقباء ا ٦٦ ما قاله العباس بن عبادة للخزرج ٧٧ أول من ضرب على يد الرسول فييمة المقبة الثانية الشيطان يصرخ بعد بيعة العقبة الانصار تستعجل الحرب ٦٧ قريش تجادل الانصار قريش تأسر سعد بن عبادة خلاص سعد ٧١ إسلام عمرو وما قاله من الشعر

الموضوع ٣٣ عود إلىرواية الحسن ٣٤ رواية عائشة رواية معاوية الاسراء رؤيا ۲۵ وصف إبراهيم وموسى وعيسى على يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ٣٦ رواية أم هانىء عن الإسراء قصة المعراج . ٤ المستهز تون بالرسول وكفاية الله أمرهم ١٤ قصة أبى أزيهر الدوسى ٤٤ دوس أنحاول الثأر الابي أزيهر ه؛ أم غيلان وأم جميل وفاة أبي طالبوخد مجةوما عاناه الرسول صلىالله عليه وسلم بعدهما الرسول قبل موت أبي طالب ٤٧٪ رجاء الرسول إسلام أبي طالب مانزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طااب سعى الرسول إلى الطائف وموقف ا القيف منه ٩٤ وفد جن لصيبين ه عرض رسول الله صلى الله عليه

الموضوع خروج الرسول من قباء وذهابه إلى المدينة اعتراض القيائل له لينزل عندما ١٠١ مىرك الناقة ١٠٢ مسجد المدينة عمار والفئة الباغية ا ۱۰۶ أبو سفان وينو جحش ه. رخطب رسول القصلي الله عليه وسلم ١٠٦ الرسول يوادع اليهود ١٠٨ المؤاخاة بين آلمهاجرين والانصار ا ١١٠ أبو أمامة ١١١ خبر الأذان ١١٢ ماكان يدعو به بلال قبل الفجر أبو قيس ن أبي أنس ا ١١٥ عداوة اليهود ١١٨ إسلام عبد الله بن سلام ١١٩ حديث صفية المنافقون بالمدينة : ١٢٥ المنافقون من أحيار اليهود طرد المنافقين من المسجد ١٣٧ ما نزل في اليهود والمنافقين ١٣٧ سؤال البود الرسول وإجابته اليهود ينكرون نبوة سلمان ورد الله عليهم ا ۱۳۷ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى يهو دخيبر

س الموضوع ِ ٧٧ شروط البيعة في العُقبة الآخيرة ١٠٠ مسجد قباء أسماء من شهد العقبة الاخيرة ٧٩ نزول الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ٨٠ الإذن لسلمي مكه مالهجرة إلى المدينة ذكر الماجرين إلى المدينة ۸۵٪ هجرة عمروقصة عياش وهشاممعه ٨٦ أمرالوليد بنالوليدمع عياش وهشام | ١٠٣ الرسول ينزل في بيت أبي أيوب منازل الماجرين بالمدينة ۸۹ مجرة الرسول صلَّى اللَّاعليه وسلم قريش تتشاور في أمره ۹۱ استخلافه لملي ٩٢ مانزل في تربص المشركين بالني أبو بكر يطمع في المصاحبة حديث الهجرة إلى المدينة مه في الغار ع من قام بشأن الرسول في الغار سبب تسمية أسماء بذات النطاق راحلة الرسول ه و أبو جهل يضرب أسماء الجني الذي تغني مقدمه صلى الله عليه وسلم نسب أم معبد ٩٦ موقف آل أبي بكر بعد الهجرة سراقة ن مالك ٧٧ طريق الهجوة

۹۸ قدومه صلی الله علیه وسلم قباء

الموضوع . ١٥١ اتفاقهم على طرح الصخرة عليه صلى الله عليه وسلم إنكارهم بزول كتاب بعد موسى رجوعهمإلى النىصلىالةعليهوسلم في حكم الرجم ١٥٤ ظلم في الدية رغبتهم في فتنة الرسول ١٥٥ إنكارهم نبوة عيسى عليه السلام ادعاؤهم أنهم على الحق إشراكهم بالله نهى المؤمنين عن موادتهم ادعاؤهم أن عزيرا ان الله [ ١٥٧ طلبهم كتابا من الساء سؤالهم عن ذي القرنين تهجمهم على ذات الله ۱۵۸ ذکر نصاری نجران ومانول فیم معى العاقب والسيد والأسقف ٥٥ إسلام كوز بن علقمة رؤساء بجران وإسلام ان رئيس صلاتهم إلى جهة المشرق ١٦٠ أسماؤهم ومعتقداتهم مانزل فيهم من القرآن ١٦٢ مانزل فيما اتبعه اليهود والنصاري مانزل تى وعظالمؤمنين وتحذيرهم مانزل فيخلق عيسي وخدمريم وذكريا ( ١٩ ـ السيرة النبوية ، ج ٢)

للوضوع ١٣٩ مانزل في أبي ياسر وأخيه ١٤٠ كفراليهو دبالإسلام وما نزل في ذلك ١٤١ تنازع اليهود والنصارى عنده صلى ١٥٢ ادعاؤهم أنهم أحباء الله اللهعليه وسلم ١٤٢ ماقالنه الهود عند صرف القبلة ا إلى الكعة ١٤٣ كتبانهم مافى التوراة جوابهم حينها دعوا إلى الإسلام جمعهم فی سوق بنی قینقاع ٤٤ دخو له صلى الله عليه وسلم بيت المدراس تنازع اليهودوالنصارىفي إبراهم عليه السلام مانزلف إيمانهم غدوة وكفرهم عشيا ١٥٦ سؤالهم عن قيام الساعة ه ٤٤ مانزل في قول أبي رافع أثريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ١٤٦ ما نزل في أخذ الميثاق عليهم سعيهم في الوقيعة بين الانصار يوم بعاث ١٤٧ مانزل في قولهم : ما اتبع محمد إلا شرارنا ١٤٨ مانزل في نهى المسلمين عن مباطنة دخول أبي بكرببت المدراس ٩٤١ أمر اليهود المؤمنين بالبخل ١٥٠ الهود يجحدون الحق ١٥١ من حزنوا الاحزاب إنكار اليهود التنزيل

الموضوع ١٨٤ قريش تتجهز للخروج ما وقع بين قريش وكنانة ١٨٦ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم · اللواء والرايتان عدد إبل السلين إلى بدر ١٨٨ استشارة الانصار . ١٩٠ نجاة أبي سفيان بالعير ١٩١ قريش تنزل بالعدوة والمسلمون ببدر ٣ ١ الحنظاية ونسما ع و ر مقتل الأسود ين عبد الاسد المخزومي ٥٠٥ دعاء عتبة إلى المبارزة التقاء الفريقان ضرب الرسول لابن غزية ١٩٦ الرسول يناشد ربه النصر أول شهيد من المسلمين ١٩٨ مقتل أمية بن خلف ٩٩ الملائكة تشهد وقعة بدر ۲۰۰ مقتل أبي جيل ۲۰۲ حدیث عکاشة بن محصن ٢٠٣ طرح المشركين في القليب ٢٠٤ شعر حسان في ذلك ٢٠٥ الفتية الذين نزل فيهم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ توفأهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، أ ۲۰۶ في در

الموضوع ١٦٣ كفالة جريج لمريم ١٦٤ رفع عيسي عليه السلام ١٦٥ إياء النصاري الملاعنة ١٦٦ أبو عبيدة يتولى أمرهم أخبار عن المنافقين ١٦٩ ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله الممريق إلى يدر صلى الله عليه وسلم دعاءالرسول بنقل وباء المدينة إلى مهيعة ١٧٠ بدء قتال المشركين تاريخ الهجرة غزوة ودان وهى أول غزواته عليه الصلاة والسلام ١٧١ سرية عبيدة بنالحارثوهي أول راية عقدها عليه الصلاة والسلام ١٧٤ سرية حمزة إلى سيف البحر ١٧٦ غزوة واط غزوة العشيرة ۱۷۸ سرية سعد بن أبي وقاص غزوة سفوان (وهى غزوة بدر الأولى) ٔ سریة عبد الله بن جحش و نزول د يستلونك عن الشهر الحرام . ١٨١ صرف القبلة إلى الكعبة

۱۸۴ غزوة بدر الكبرى

رؤيا عانكة منت عبد المطلب

ص الموضوع به المراب وتحريض معير بن وهب وتحريض صفوان له على قتل الرسول ١٢٣ المطعمون من قريش ١٢٣ نزول سورة الانفـــال تصف أحداث بدر احداث بدر ٢٣٢ من حضر بدرا من المسلمين يوم بدر من المشمكين من قتل ببدر من المشركين

۲۵۷ ذکر أسری قریش یوم بدر

٢٥٩ ماقيل من الشعر يوم بدر

م الهوهنوع الدينة الرجوع إلى المدينة الرجوع إلى المدينة الرجوع إلى المدينة ٢٠٨ مقتل النضر وعقبة إلى معرف المناه مصاب قريش فى رجالها إلى مكة الم مكة ١٢٦ أسر عمرو بن أبى سفيان ١٢٦ أسر عمرو بن أبى سفيان ١٢٦ قصة زينب بنت الرسول وزوجها أبى العاص المعروج زينب إلى المدينة الرسور بن الرسيع ١٢٠ إسلام أبى العاص بن الرسيع

أتمت الفهرست

